# سُلسُلة العَقائد



عكرخلقه وَالرَّدِّ عَلَىٰ الْمُخْتَ الْفِينَ

> تأليف\_ أُسَامَه بِنْ تَوضِيَ اكْقِصَّاصُ

قَـدُّمَ لِسَهُ حقَّوَ أَصُّلهُ وَعَلَقِ عَلَيْهِ عبالرِّحل بنُ عَلِيَالتَ لِيوُسِفِ عَدِلاَزَّاقِ بِنُ خَلِيفَ الشِّيانِجِي

الجشزء الأونث









## تقديم وتقريظ:

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين العلي العظيم، الكبير المتعال، الذي خلق السموات الأرض، واستوى على العرش، يدبر الأمر، القاهر فوق عباده الذي تعرج الملائكة والروح إليه: يصعد إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. الذي لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، الحي القيوم الذي وسع كرسيه السموات والأرض، والذي لا يتعب خلق. ولا يؤوده حفظ لهذا الملك العظيم، بل السموات والأرض في كفه سبحانه كخردلة في يد بشر ممن خلق.

أحمده، سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد سيد البشر، وإمام الرسل، الذي أكرمه الله بالعروج إلى ربه فوق السموات السبع وكلمه الله وناجاه وقربه فكان بهذه المنزلة فوق جميع رسل الله، صلوات الله وسلامه عليه من نبي معلم . أرشدنا إلى ربنا بكل سبيل، وعرفنا أسهاءه وصفاته بكل بيان، وأحسن مقال. وكان مما قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السهاء. وبعد، ،

فإنني لما اطلعت على مسودة هذا الكتاب الذي ألفه الشاب الهام العالم الشهيد أسامه بن توفيق القصاص رأيتني أمام عالم أديب، وداعية فريد، وضع نفسه في خدمة العلم، ورفع منار التوحيد الخالص، والتعريف بالله الواحد والتصدي بكل قوة لفرقة ضلت وانحرفت عن

فهم صفات ربها وألحدت في أسائه، وأكفرت المسلمين، وسبّت وشتمت علماء الإسلام واستحلت دماء الموحدين، وعَاثَت في الأرض فساداً.. وأن هذا الجهبذ الفريد رحمه الله رحمة واسعة كان يعلم أن وراء بيان الحق وانكار منكر هذه الطائفة الضالة أن يعرض نفسه للقتل ومع ذلك فانه لم يأبه لذلك بل قال في كتابه هذا: ( لقد هددوني بالقتل، وأوعزوا إلى أحدهم بالفعل، وهم يجهلون أنني أرضى بأن يطاح برأسي مقابل رأسهم وهم يظنون أن الله غافل عما يفعلون، أو أن المسلمين عنهم لاهون. ألا إن الصبح قريب. وسبحان ربنا القائل: «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. الآية.

وقد اختار الله له الشهادة نسأل الله سبحانه أن يبلغه إياها ويدخله منازل الشهداء وأن يجعل دمه مناراً للحق، وداعياً إلى منهج النبيين، وسلف الأمة الصالح الذين بينوا بأقلامهم ودمائهم الصراط المستقيم.

ثم أما بعد،،

فهذه الرسالة عرض شامل لأدلة إثبات أن الرب سبحانه وتعالى فوق سبع سهاواته مستوعلى عرشه على النحو الذي يليق بجلاله وعظمته وكبريائه . . . هذا العرض الذي يشمل آيات الكتاب العزيز، وسنة النبي على وأقوال الصحابة والتابعين وأعلام علماء الإسلام من الأئمة الأربعة ، ورجال الحديث، وتابعيهم بإحسان عبر القرون.

و لم يكتف المؤلف رحمه الله بذلك، بل ذكر ـ متبعاً لـ لإمام ابن القيم في كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية) ـ

أدلة ذلك أيضا من المأثور عن أهل الكتاب والمركوز في فطرة الجن والإنس والدواب من أن رب العباد فوق عرشه فوق السموات. وَرَصّع المؤلف ـ رحمه الله ـ كتابه بالنقول المتعددة، والمأثورات النافعة، والفوائد العظيمة، والمناقشات الحية، مما يجعل كتابه قطعة فريدة في الحياة والحركة، وتعدد المشاهد وتباين الصور، وسطوع الأضواء من كل جانب مما يبهت الخصم، وينير درب الحق، ولا يترك لشاك ولا لمرتاب في الحق لبساً ولا يدع لمتهرب مهرباً. فرحمه الله وجزاه خيراً وأحسن ثوابه.

وبالرغم من أن عقيدة كون الرب سبحانه وتعالى في السهاء مستو على عرشه عقيدة فطرية يقينية قامت كل الأدلة على إثباتها وبيانها، ولا تحتاج إلى أخذ ورد وجدال لأنها قد أصبحت من البديهيات التي لا يجادل فيها إلا مكابر جاحد. أقول بالرغم من كل ذلك فإنه قد عمي عنها الجم الغفير من أهل الأهواء من المسلمين وغيرهم ممن افتتنوا بالنظريات الفلسفية، والمهاحكات الجدلية. . . وظنوا أن ما عندهم من الجهل هو الحق الذي لا يجوز خلافه ومن أجله حرّفوا نصوص القرآن والسنة، وازدروا بالصحابة والأئمة الذين فهموا القرآن على وجهه الصحيح، وآمنوا بسنة الرسول وفق معناها الحقيقي. .

ثم إن هذه العقيدة (كون الله سبحانه وتعالى فوق سبع سمواته مستوعلى عرشه على النحو الذي يليق به) عقيدة أساسية لأن مرد جميع صفات الله سبحانه وتعالى إلى هذه الصفة فمن هذه الصفة يبدأ الإثبات والإيمان، أو التأويل والكفران والإلحاد.

فمن اعتقد بالله سبحانه وتعالى المستوى على عرشـــه البائن من

خلقه اعتقد بما بعد ذلك من اتصافه بما وصف به نفسه من الرحمة والرأفة ومحبة الطيبين، وبغض الكافرين وأنه تعالى يسمع ويبصر ويتكلم بما شاء كيف يشاء، وأن السموات والأرض ملك يمينه، وطوع أمره وأنه الرب العظيم الكبير الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.

وأما من اعتقد أن الله ليس له مكان كها يقولون، وأنه لا يجوز أن يعتقد أنه في السهاء أو في الأرض، أو أنه في كل مكان لا يخلو منه مكان ـ زعموا ـ نَفَي كل الصفات الأخرى وأولها تأويلًا بعيداً بل حرفها وألحد إلحاداً كاملًا في صفات الرب سبحانه فجعله شبيها بالعدم من كل الوجوه فالرب عند هؤلاء الذين نفوا كونه في السهاء لا يوجد في السهاء ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يتصف برحمة في ذاته، ولا يحب ولا يبغض ولا يتكلم، ولا يأتي لفصل القضاء، ولا يراه أهل الإحسان، وإنما الذي يُرَى هو رحمته وعقابه، والذي يتكلم غيره. وأما الله بزعمهم فلا يصدر عنه كلام، ولا يسمعه أحد البتة لا جبريل ولا محمد ولا غيره. تعالى الله عها يقولون علواً كاملًا.

والشاهد أن إثبات كون الله في السماء مستوٍ على عرشه إستواءًا يليق بكماله وجلاله يتبعه إثبات كل الصفات، ونفي هذا يتبعه كل النفى والإلحاد.

ومن أجل ذلك كان ما يبذل في بيان هذه العقيدة ليس ضياعاً للوقت، ولا معركة في غير مكانها، ولا إهداراً للطاقة بل هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه، والمعركة التي يجب أن يُبدأ بها لأن معرفة الرب والإيمان به كها وصف نفسه والاعتقاد بالصفات التي تليق به، ونفي ما لا يليق به هو أوجب الواجبات في الدين، بل هو الدين كله.

ملاحظة حول عنوان الكتاب:

اختار المؤلف ـ رحمه الله ـ لكتابه عنواناً هو: (إثبات علو الرحمٰن من قول فرعون لهامان)(١). وقد وجدنا أن هـذا العنوان الـذي اختاره المؤلف رحمه الله غير مناسب لأسباب كثيرة منها: ـ

- أ ـ أنه يوهم عند كثير من الناس أن الكتاب يعتمد على اثبات صفة العلو على ما جاء في قوله تعالى على لسان فرعون عندما قال لوزيره هامان ﴿ياهامان ابن في صرحاً لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً الآية. ولكن الكتاب الذي ألفه المؤلف رحمه الله سفر جامع لإثبات صفة العلو ليس من هذه الآية وحدها، وإنما من القرآن والسنة وأقوال السلف الصالح. وبالتالي فهذا العنوان غير مطابق لواقع الكتاب.
- ب ـ أن عامة الناس ممن لا يعرفون تأويل الآية وتفسيرها قد يظنون أن فرعون كان مثبتاً للرب واستوائه على عرشه وعلوه على مخلوقاته. فيظنون جهلًا ـ أن المؤلف تابع لفرعون في إثبات صفة الرب، وعلوه على خلقه.
- جــ أن العنوان غير مستساغ في السمع، ولا مفهوم عند الإطلاق، وبداهة النظر، ويحتاج إلى تأمل لفهمه ومثل هـذا لا يصلح أن يكون عنواناً.

والعذر للمؤلف رحمه الله لاختياره هذا العنوان هو حماسته للرد على المخالفين، واستدلاله عليهم بكل دليل وبيان جهلهم في فهم

<sup>(</sup>١) انظر ص٢٥.

القرآن وتفسيره.. ولكن على كل حال هذا العنوان يفسد الأمر ولا يصلحه، ولذلك رأينا استبداله بالعنوان الموجود على الكتاب حفاظاً على قيمة هذا السفر العظيم.

وفي الختام أقول أيها القارىء هذا الكتاب هدية مهداة من كاتبه، وكلمة من كليات الحق دفع صاحبه دمه ثمناً لموصولها إليك فقدر ذلك. . فإن وجدت خيراً فنفعك الله به فادع لصاحبه، وإن وجدت غير ذلك فاستغفر له.

وأخيراً أسأل أن يجزل العطاء للفقيد الشهيد وأن يجعل ما كتبه نوراً وبرهاناً له يوم القيامة والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة والحمد لله في البدء والختام.

#### كتبه:

عبدالرحمن بن عبدالخالق السيد اليوسف بالكويت في ٢٤ من المحرم سنة ١٤٠٩ هـ الموافق ٥ من سبتمبر سنة ١٩٨٨م.

# مقدمة المؤلف

## بسم الله الرحمن الرحيم 💨

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره . ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلً له ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّـذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُـواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِـهِ وَلاَ تَمُـوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ﴾ (١) .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ اللذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجالاً كَثِيراً ونِسَاءً ، واتَّقُوا اللهَ الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ (٢) .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع ِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ (٣)(\*).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ( الأية/١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ( الآية/١).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الأيتان (٧٠ ـ ٧١).

<sup>(\*)</sup> هذه خطبة الحاجة التي كان النبي ﷺ يعلها أصحابه رضوان الله عليهم، وخـطبة الحـاجة

اللهم إني أسألك في عليائك ، أن تسبغ على من نعمائك ، فإني أرجو رضاك ولا أبغي سواك ، وإني أقف على بابك ، وأستعيذ من الهوى بك ، سبحانك كلم سجدت لك ، قلت : سبحان ربي الأعلى ، فازداد الإيمان إلى أحلى ، وشخص قلبي باليقين ، وهو بك يستعين ، إلى بروز عرشك العظيم ، وأنت عليه يا رحيم ، ليس كمثلك في استوائك ، وأنت في أسمى سمائك .

أبدأً بعون الله تعالى فأقول .

إنه من المصائب الكبرى ما يردده اتباع الجهمية (\*) في عصرنا الحاضر، وهو إنكار علو الله تعالى على خلقه، وإنكار استوائه على

هنا عامة تقال في النكاح وغيره على الرأي الصحيح.

والحديث أخرجه عبد الرزاق ( ١٠٤٤٩ ) والطيالسي (٣٣٨) والدارمي في « سننه » ( ١٤٢/٢ ) وأجهد ( ٢١١٨ ، ٣٧٢٠ - ٤١١٥ – ٤١١٦ ) وأبو داود ( ٢١١٨ ) والمترمذي ( ١١٠٥ ) والنسائي ( ٢٩٨٨ ) وابن ماجه ( ١٨٩٤ ) وابن الجارود في « المشكل » ( ١/٤ ) والحاكم ( ٢/٢٨٢ ) والبيهقي « المنتقى » ( ٢٧٩ ) والطحاوي في « المشكل » ( ١/٤ ) والحاكم ( ٢٨٢/٢ ) والبيهقي في سننه ( ٣/٢١ ) ( ١٤٦/٧ ) والطبراني في «الكبير» وأبو يعلى في « مسنده » (ق في سننه ( ٣/٢٤٢ ) ( ١٤٦/٧ ) والطبراني في «الكبير» وأبو يعلى في « مسنده » (ق مسنده المنام رسالة في « هذا المقام اسمها « خطبة الحاجة » جمع طرقها وخرجها تخريجاً لا نظير له فانظرها غير مأمور .

 <sup>(\*)</sup> الجهمية: فرقة تنتسب إلى مؤسسها الجهم بن صفوان ، وقد اهتمت هذه الفرقة أولًا في
البحث في الأصول ، ثم توسعت بعد ذلك كسائر الفرق التي استفحل أمرها وكثر
رجالها. وهي فرقة معطلة يمكن تلخيص أصول مذهبهم في ما يلئ :

عرشه، معتمدين بذلك على عقول بعض الجهال، الذين أخذوا دينهم عن المحاولات الفلسفية، والسفسطات الكلامية، وراحوا يردون دين الله بالشبهات، مما أدخل على فطر بعض الناس شوائب كثيرة، حتى اجترؤوا على كلام الله وكلام رسوله، وظنوا أن هذا تنزيهاً لله سبحانه

أولًا : نفي الأسماء والصفات التي يمكن إطلاقها على المخلوق .

ثانياً : القول بخلق القرآن ، ونفى الرؤية .

ثالثاً: القول بأن العبـد مجبور عـلى أعهالـه. وبأن الفاعل هـو الله وحده، وأن النـاس إنما تنسب إليهم أفعالهم مجازاً.

رابعاً : القول بفناء الجنة والنار .

خامساً : القول بأن علم الله تعالى محدث .

سادساً : القول بأن الإيمان هو المعرفة فقط ، والكفر هو الجهل بالله فقط .

سابعاً: تقديم العقل على النقل.

وقيل : إن الجهمية لا تعتبر فرقة قائمة بذاتها كالمعتزلة ، ولذا لم تذكر كفرقة عند كثير ممن كتب في الملل والنحل ، وإنما تذكر ضمن فرقة المعتزلة أو المرجئة .

انظر الفصل لابن حزم (٢٠٤/٤ ـ ٢٠٥) المقالات للأشعري ((٢٧٩/١ ـ ٢٨٠) المقالات للأشعري ((٢٧٩/١ ـ ٢٨٠) الملل والنحل للشهرستاني (١/ ١٠٩) الفرق بسين الفرق للبغدادي (ص/ ١٩٩ ـ ٢٠٠) اجتماع الجيوش لابن القيم (ص/ ٧٦٠).

وتعالى وما هو بتنزيه فقد ظنوا التعطيل (\*) تنزيهاً، فعبدوا العدم، وقالـوا أقوالًا، لا يجرؤ على ذكرها القلم.

لقد أعاد التاريخ نفسه ، ولملم معه بعض شتات الإنحراف ، فرمى على درب الزمان ، نسخة ممسوخة ، لو قلّبتها بين يديك ، وأمعنت فيها النظر ، لنظرت فيها نماذج ، من بعض أنواع البشر .

<sup>(\*)</sup> التعطيل ؛ لغة الإخلاء ـ يقال عطله أي أخلاه وهو مأخوذ من العطل الذي هـ و الخلو والفراغ والترك . والمراد به نفي الصفات الإلهية عن الله تعالى وإنكار قيامها بذاته كتعطيل الجهمية ، أو إنكار بعضها كتعطيل الأشعرية . والتعطيل أنواع :

أولاً : تعطيل الله عـز وجل عن كـاله المقـدس وذلك بتعـطيل أسـائه وصفـاته كتعـطيل الجهمية والمعتزلة ومن نحوهم .

ثانياً : تعطيل الله بترك معاملته وذلك بترك عبادته أو بعضها ، أو عبادة غيره معه في أي نوع من أنواع العبادة.

ثالثاً: تعطيل المخلوق عن خالقه ويمثله قول القائلين إن الطبيعة هي التي أوجدت الأشياء وإنها تتصرف بذاتها. وهو كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخلوقات وأنها تتصرف بطبيعتها فهذا من أبطل الباطل إذ لا يمكن وجود هذا الكون دون موجد كما قال تعالى ﴿أَم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون﴾ [الطور (الآية / ٣٥)].

إن كان قد عُيِّر التاريخ ، بمثل جهم بن صفوان (\*)، وبشر المريسي (\*\*)، والجعد بن درهم (\*\*\*)، وغيرهم من رموز الضلال ،

(\*) هو الجهم بن صفوان السمرقندي - أبو محرز - مولى من موالي بني راسب من الأزد ، وأصله من الكوفة ، رأس الجهمية وإليه ينتسبون لأنه أول من نشر المذهب ، أخذ الكلام عن الجعد بن درهم ، وكان فصيحاً صاحب مجادلات في مسائل الكلام التي يدعو اليها ، وكان أكثر كلامه عن الإلهيات ، ولم يكن له نفاذ في علم الحديث والأثر ، وكان يرى أن العلم : ما كان فيه من علم الكلام ، ولذا كان يلقب حملة الأثر بالحشوية . مات (سنة ١٢٨) مقتولاً على يد سلم بن أحوز رئيس شرطة نصر بن الفضل .

قال الذهبي في ميزانه: «الضال المبتدع، رأس الجهمية، هلك في زمن أصغر التابعين وما علمته روى شيئاً ولكنه زرع شراً عظيهاً».

انظر الفضل (٢٠٢/٤) الكامل لابن الأثير (٢٩٢/٤) اجتماع الجيوش (ص / ٤٦) البداية والنهاية (٩٠/٣٥) (٢٠ / ٢٦-٢٧).

(\* \*) هـو بشار بن غياث بن أبي كريمة ، عبد السرحمٰن المسري العدوى بالولاء ، أبو عبد الرحمٰن ، فقيه معتزلي عارف بالفلسفة ، وإليه تنتسب الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء .

أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف ، وقال برأي الجهمية ، وكان أبوه يهودياً ، وهو من أهل بغداد ، ينتسب إلى درب المريس ، قالوا في وصفه : كان قصيراً ، دميم المنظر ، وسخ الثياب ، وافر الشعر ، كبير الرأس والأذنيين . وقد رد عليه الإمام الدارمي في كتاب النقض على بشر المريسي . توفي سنة ٢١٨هـ .

انظر الميزان ( ٣٢٢/١ ) تاريخ التراث العربي ( ٢٥/٤/١ ) .

(\* \* \*) هو الجعد بن درهم ، أول من قال بخلق القرآن ، وزعم بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ، ولم يكلم موسى ، سكن دمشق ، قال ابن عساكر وغيره : أخذ الجعد بدعته عن بيان بن سمعان ، وأخذها بيان عن طالوت بن أخت لبيد بن أعصم زوج ابنته ، وأخذها لبيد بن أعصم \_ وهو الساحر الذي سحر النبي ﷺ \_ عن يهودي باليمن . \_

فلا يزال العار ، آخذاً بصفحة عنقه ، ودامغاً على جبهته ، ولكن بصور أخرى لتلك الرموز .

ها هم اليوم أفراخ الجهمية ، يتخذون لأنفسهم رؤوساً ، ليسلكوا تلك الطريق ، التي عجز عن سلوكها أربابهم ، لعلهم ينجحون في المهمة المستحيلة ، ويا ليتهم يعودون عن غيهم إلى الرشد ، ويدركون تلك الحقيقة . . . حقيقة الوعد .

نعم ، حقيقة الوعد من الله ، بحفظ هذا الدين ، فلينظروا كيف قيض الله عبر العصور ، وعلى امتداد الزمان ، لهذا الذين ، من ينافح عنه ، ويذب كل دخيل ، جاعلًا من نفسه سياجاً ، يقي صفاءه من الكدر ، ويحمي سماحته من شياطين الجن والبشر ، كيلا يحولوا بساطته إلى رمز خفي ، تنقطع دون فهمه أعناق المطي .

<sup>=</sup> وأخذ عن الجعد الجهم بن صفوان الخزري \_ وقيل الترمذي \_ وقد أقام ببلخ وكان يصلي مع المفسر مقاتل بن سليهان في مسجده ويتناظران حتى نفي إلى ترمذ ، ثم قتل الجهم بأصبهان وقيل بجرو ، وأخذ بشر المريسي عن الجهم . وأخذ أحمد بن أبي داؤد عن بشر .

وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى ظهر القول بخلق القرآن ، فتطلبه بنو أمية ، فهرب فسكن الكوفة ، فلقيه الجهم فتقلد هذا القول عنه .

أنظر البداية والنهاية ( ٩/ ٣٥٠) والميزان ( ٣٩٩/١ ) والأعلام ( ٢/ ١٢٠ ) .

فقد اتخذ بعضهم شيخاً لهم الذي قال مدعياً كما قال غيره:

اثنان من يعذلني فيهما فهو على التحقيق مني بري حبّ أبي بكر إمام الهدى ثم اعتقادي مذهب الأشعري\*

قلت : هذا زعم منك ، وإني لأقول لك :

بل أنت لا تصدق يا عبدري ها جئت بالمذموم والمنكر إن كنت بالتعطيل له تابعاً قد عادَ عن تعطيله الأشعري

حيى عليه والبحالام له ارادة وكذلك السمع والبصر ويمكن تلخيص أصول مذهبهم فيها يلى :

أواً: تأويلهم الصفات الفعلية أو نفيها .

اوا: تاويلهم الصفات الفعلية أو نفيها.

ثانياً : قولهم بجواز التكليف بما لا يطاق.

ثالثاً : نفيهم الحسن والقبح الذاتيين .

رابعاً : نفيهم الاقتران الضروري بين السبب والمسبب إذ لا تأثير له فيه .

خامساً: نفيهم تأثير القدرة الحادثة من الفعل.

سادساً: قولهم بان الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وأن العمل والإقرار من فروع الإيمان لا من أصله .

<sup>(\*)</sup> الأشاعرة: هم أتباع أبي الحسن الأشعري المنتسب إلى أبي موسى الأشعري ـ الـذين هم على مذهبه ـ قبل أن يـرجع إلى معتقـد أهـل السنـة والجـاعـة إلا في بعض الصفـات ـ والأشاعرة في الجملة لا يثبتون من الصفات إلا ثلاث عشرة أو عشرين على قولين ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية بالرغم من ورود النصوص فيها من الكتاب والسنة . وهذه الصفات التي يثبتونها مجموعة في قوله :

أو كنتَ في شكً وفي ريبة فانظر لهذا «كذب المفتري» (١) قد صوَّر التاريخ عاراً ، بدى في صورةٍ من صُورِ الأعصرُ مشل المريسي وجهم نرى فيك وفي سيّدك الكوثري (٢)

لقد غفل الإمبراطور وعصابته ، عن أن صفات الله لا تقاس بصفات المخلوقين ، ولم يدركوا ما لعلوه سبحانه فوق خلقه ، من آيات العظمة التي لا تحصى . فكيف يرد الدين ، لقول الجاحدين والجاهلين ؟!!

سبحانك ربي (!) هذا بهتان عظيم .

وقد فصل الله آياته ، وأحكمها ، فهي هدى ونـور للمتقين ،

الغائة قولهم بالجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزأ .

ثامناً: قولهم بأن كلام الله هو المعنى القائم وهو قائم باللذات يستحيل أن يفارقه والعبارات والحروف دلالات على الكلام الأزلي .

انظر: الاقتصاد في الاعتقاد (ص/١١٩) العقيدة الأصبهانية لابن تيمية (ص/٧٨) الملل والنحل ( ٩٦/١) مدارج السالكين ( ٢٣١/١) اجتماع الجيوش ( ص/١١٨ - ١٣٣).

<sup>(</sup>۱) رجع الإمام الأشعري عن مذهب أهل الكلام واعتذر بكتابه «الإبانة عن أصول الديانة» أثبت فيه صفات الله، على مذهب السلف، وقد حاول بعض المتنطعين أن يشكك في نسبة هذا الكتاب إليه، ولكن الحجة قامت على أنه له، وقد أثبته الحافظ ابن عساكر في كتابه «تبيين كذب المفترى».

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ محمد زاهد الكوثري، مشهور عند أهل الحق بكذب وافترائه على الصالحين، وإجلاله للطالحين، فانظر حقيقته في «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للإمام العتمي اليهاني. وقد طبعه المكتب الإسلامي طبعة ثانية.

الـذين أرادوا الله ، إذن كيف يدعونها لقواعد فلسفية ، بنيت على المقاييس !؟ ففي كتاب الله ، فصل المقال ، يهرع إليه عند النزاع .

فالله تعالى يقول :

﴿ أَلْسِر كِتَابُ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَـدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ﴾ (١).

ويقول سبحانه:

﴿ أَأَنَّتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴿ (٢) .

فهو في كتابه المفصل والمحكم ، وصف نفسه بالعلو ، ثم جئتم أنتم تنكرون . ﴿ أَلَنُّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَىٰ اللهِ تَفْتَرُ وْنَ ﴾ (٣) .

﴿ قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِيْنِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ ﴾ (١) .

إنكم تردون الحق بحجج متهافتة وواهية ، كلها مبنية على المقاييس ، وكل ذلك وحيٌ من الشيطان ، كما أوحى إلى مشركي مكة أن يسألوا رسول الله على عن الشاة ، تصبح ميتة : من قتلها ؟

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية (١) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية (١٤٠) .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية ( ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية (١٤).

فقال : «الله قتلها» (١) فأوحى إليهم أن يقولوا له :

(ما ذبحتموه بأيديكم حلال ، وما ذبحه الله بيـده الكـريمـة حرام ، فأنتم إذن أحسن من الله) فأنزل الله تعالى :

﴿ وَإِنَّ الشَّيَاْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَاْدِلُوكُمْ ، وَإِنْ أَطْعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَلْشُركُوْنَ ﴾ (٢)

فنحن لا نحب الجدال والمراء ، لأن الله ما غضب على قوم إلا أورثهم الجدل (\*) ، ويعلم الله أنني عندما أسير في الطريق ، أتذكر

<sup>(</sup>١) رواه أبـو داود ( ٢٨١٧ و ٢٨١٩ ) والـترمــذي (٣٠٦٩) والنســائي (٥٣٧٧) وصححـــه الحافظ ابن كثير في « تفسيره » (٢/٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ( ١٢١ ) .

 <sup>(\*)</sup> يشير المؤلف ـ رحمه الله ـ إلى حديث أبي أمامة الذي يرويه عن النبي ﷺ : «ما ضل قـ وم
 بعد هدى كانوا عليـه إلا أوتوا الجدل » ثم قرأ (ما ضربوه لـك إلا جدلًا بـل هم قوم
 خصمون ) .

أخرجه أحمد (٢٥٢/٥ و ٢٥٦) والترمذي (٤٨) وصححه وابن ماجه (٤٨) وابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ١٣٥ و ١٣٦ ) وابن أبي عاصم في « السنة » (١٠١) وابن جرير في « تفسيره » (٨٨/٢٥) والطبراني في « الكبير » (٣٣٣/٨ رقم ٨٠٦٧) والأجري في =

قول الله تعالى:

﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاْطِينِ ، وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُ وْنِ ﴾ (١) .

ولكن الحاجة في بعض الأحيان ، تستدعي المجابهة والمواجهة ، ولا سيها عندما يوجد معهم ، بعض المساكين ، الذين يلبسون عليهم الحقائق ، ويزرعون في أذهانهم الشبهات .

وبفضل الله تعالى \_ وهـو ينصر دينه \_ تسقط حججهم في كـل جلسة مناظرة ، الواحدة تلو الأخرى ، والله يقول :

﴿ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴾ (٢) .

وقد عرفت بحكم الإحتكاك المتواصل بهم ، والممارسات المتلاحقة ، أنهم لا يأخذون بظاهر النصوص ، فهم يقرون بوجود الآيات والأحاديث ، لكن يتأولون (\*) ذلك على غير حقيقته ، الأمر

الشريعة (ص / ٥٥) والحاكم (٢ / ٤٤٧ عـ ٤٤٨) وصححه ووافقه الذهبي ، والسهمي في « تاريخ جرجان » (ص / ٤١) وابن عبدالبر (٢ / ٩٧ - ٩٨) والخطيب في الفقيه (١ / ٣٢٠ و ٣٢١) والحروي في « الأربعين في دلائل التوحيد » (ص / ٩٢ - ٩٣) رقم (٣٩) والبغوي في تفسيره (٦ / ١١) جميعهم من طريق الحجاج بن دينار الواسطي عن أبي غالب عن أبي أمامة به . وزاد السيوطي في الدر (٦ / ٢٠) نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في «الشعب» . وحسنه شيخنا شامة الشام في صحيح الترغيب والترهيب (١ / ٢١).

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ( الآية/٩٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ( الأية/٣٨ ) .

<sup>(\*)</sup> أصحاب التأويل هم أشد الأصناف اضطراباً إذا لم يثبت لهم قدم في الفـرق بين مـا يتأول =

الـذي دفعني إلى أن أرد عليهم رداً عقلياً ، يخصهم ، لعلهم يـرجعون عما هم فيه من التحريف (\*) ، والله يعلم أنني لم أكن محبـاً لمــا خط

وما لا يتأول ولا ضابط مطرد منعكس تجب مراعاته وتمنع مخالفته ، بخلاف سائـر الفرق، فإنهم جروا على ضابط واحد وإن كان فيهم من هـ وأشد خطأً من أصحاب التأويل. والذي حملهم على التأويل خوفهم من تشبيه الله بخلقه فوقعوا في شر من ذلك فجمعوا بين التشبيه والتعطيل فكانوا كما قال الشاعر:

والمستجير بعمروعند كربته كالمستجيرمن الرمضاء بالنار وهكذا فإن كل من فر عن الحق فلابد أن يقع في الباطل وصدق الله حيث يقول :

﴿ وَإِنَّا أَوْ إِياكُمْ لَعَلَى هَدَى أَوْ فِي ضَلَالُ مَبِينَ ﴾ [ سبأ ( أية/٢٤ ) ] .

(\*) التحريف : لغة : هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه . يقال انحرف عن كذا إذا مال . اصطلاحاً: تغيير لفظ النص أو معناه . وهو نوعان :

الأول : تحريف اللفظ بزيادة أو نقص أو تغيير شكل .

كقول الجهمية في استوى:استولى بزيادة اللام .

وكقول اليهود حنطه لما قيل لهم قولوا حطة.

وكقول بعض المبتدعة بنصب الجلالة في قوله : ﴿ وكلم الله موسى تكليماً ﴾ ليكون التكليم من موسى لا من الله .

قال ابن القيم في نونيته :

فأبوا وقالوا حنطة كهوان

أمر اليهود بأن يَقولوا حطة وكذلك الجهمي قيل أستوى فأبى وزاد الحرف للنكران نونُ اليهودِ ولامُ جهمي هما في وحي ربِّ العرش زائدتان

الثاني : تحريف المعنى : هو إبقاء اللفظ على حاله وتغيير معناه .

وذلك كتفسير بعض المبتدعة الغضب بالانتقام واليد بالنعمة.

والنوعان مأخوذان في الأصل عن اليهود فهم الراسخون فيهما وهم شيوخ المنحرفين وسلفهم فإنهم حرفوا كثيراً من ألفاظ التوراة وما غلبوا بالتحريف في القرآن ، دون غيرهم من الأمم . أ. هـ. الصواعق المرسلة (١/٢١٥ ـ ٢١٦).

قلمي ، لميلي إلى أسلوب النصوص ، ولكن الحاجة ماسة ، وتستدعي مثل هذا النوع من الردود ، وهو أمر بحسب الضرورة ، لا سيها أن المسلم بحكم طبيعته ، لا ينبغي - في حيز العلاقات - أن يخلو من رابطتين :

- ـ رابطة العبادة ، وتكون بين العبد والمعبود .
- ـ ورابطة الدعوة إلى العبادة ، وتكون بين العبد والعبد .

وليس في التوحيد أنانية ، حتى يستأثر العبد به دون سواه ، بل عليه أن يوحد الله ، وأن يدعو غيره إلى توحيده .

هـذا ، ولما عـرفت من أنهم لا ينكـرون النصـوص ، بـل يؤولونها ، كان الأمر مستدعياً ، أن يرد عليهم ردُّ يلزمون به ، وإن كان عقلياً ، والضرورة تعظم عندما يعلم المسلم أن رجوع أحدهم عن غيه ، إنما هـو رجوع لخلق معه ، بل إحالة دون وقوع أناس في هـذا الشرك ، لأن أحـدهم لا بـد من أن يـدعـو إلى ضلالـه أنـاسـاً كثيرين .

وقام بتوجيه مثل هذه الردود ، علماء عظماء ، وعلى رأسهم إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل ، ونرى ذلك في رده الذي أقام به الحجة على الجهمية والزنادقة (\*) ، حيث قال رضى الله تعالى عنه :

<sup>(\*)</sup> الزنادقة : جمع زنديق . ومصدره زندقة فارسي معرب ، وهو الذي لا يؤمن بالآخرة ، ووحدانية الحالق ويقول بدوام بقاء الدهر . كما يطلق على كل منهمك مستهتر يتكلم في الدين بما هو كفر صريح دون نظر أو استدلال ، كما يطلق على أتباع ديصان ثم ماني ثم =

(إذا أردت أن تعلم أن الجهميَّ كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان ، فقل : أليس الله كان ولا شيء فيقول : نعم . فقل له : حين خلق الخلق خلقه في نفسه أو خارجاً من نفسه ، فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد منها .

إن زعم أن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر ، حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه .

وإن قال : خلقهم خارجاً من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا كفراً أيضاً حين زعم أنه دخل في مكان وحش قذر رديء .

وإن قال : خلقهم خارجاً من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع وهو قول أهل السنة) (١) .

وهذا من نمط الردود العقلية ، دعت إليه الحاجة والضرورة . . وقد يكون واجباً في بعض الأحيان كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

مزدك وحاصل مقالتهم: أن النور والظلمة إلهان قديمان ، النور إله الخير ، والظلمة إله
 الشر ، وأنه يجب السعي في تخليص النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس .
 يقول المتنبي في هذا المعنى :

وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن الشانوية تكذب لسان العرب (١٨٧١/٣) فتح الباري (٢٧٠/١٢) الصواعق المرسلة (٦٤٦/٢). (١) « الرد على الزنادقة والجهمية » لأحمد بن حنبل (ص/٩٦).

وكان العلماء الأوائل قد ردوا على أربابهم بالنصوص، ولمّا كانت هناك شبهات أخرى حادثة عند هؤلاء الموجودين بين أرجلنا، دعت الحاجة إلى أن يرد عليهم بالنصوص أيضاً، مع إسقاط تأويلاتهم وتحريفاتهم، ورد شبهاتهم بالحجج والبراهين، وهذا ما حبّده الكثير من أهل الحق، وهو أن يرد عليهم بالأيات والأحاديث مع رد تأويلاتهم لها، لا الاكتفاء بسردها (\*).

<sup>(\*)</sup> عندما ظهرت فتنة القول بخلق القرآن هب علماء السنة لنصرة الحق ، فرفعوا أعلام العقيدة السلفية ترفرف في كل مكان ، تطارد فلول الإعتزال ، وتحذر الأمة منه ، فانحجز في حجره وانقمع أمره فلم تقم له بعد قائمة تذكر ، وبرزت جهود السلف من العناية بالعقيدة والذب عنها في جانبين :

الأول: المناظرة لأصحاب الفرق الضالة وإفحامهم وكشف حقيقتهم.

الثاني : تأليف الكتب في بيان العقيدة السلفية بالاعتهاد على الكتاب والسنة وأثار السلف. وقد اتخذت هذه المؤلفات منهجين مختلفين.

أ- منهج الرد: أي عرض شبه الخصوم وبيان الحق في ذلك مدعماً بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وذلك يتمثل في مؤلفات عدة ، أهمها:

١- الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل ( ٢٤١هـ) ط.

٢ - الرد على الجهمية للبخاري (٢٥٦هـ).

٣ - الرد على الجهمية للدارمي (٢٨٠هـ) ط.

ب ــ منهج العرض : وهو عرض العقيدة السلفية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان ويمثل هذا المنهج المؤلفات الآتية :

١ ـ السنة لأحمد بن حنبل ( ٢٤١هـ ) ط .

٢\_ السنة لعبد الله بن أحمد ( ٢٩٠هـ ) ط .

٣\_ التوحيد لابن خزيمة (٣١١هـ) ط .

وهذه الكتب تركز على قضية مهمة هي : « العودة بالأمة إلى الاتصال المباشر بالكتاب والسنة واتباع السلف الصالح في فهمهم واجتناب ما جد من الأراء المحدثة والمذاهب المبتكرة.

وما كان ضلالهم إلا بالظن واتباع الهوى ، والله تبارك وتعالى يقول :

﴿ إِنْ يَتَبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَاْ تَهْوَىٰ الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهُ الْهُدَىٰ ﴾ (١) .

فقد أرادوا تنزيه الله بعقولهم وأهوائهم ، ونصبوا أنفسهم حاكماً على الله ، يثبتون لـه ما يشاؤون ، وينفون عنه ما يختارون ، فكان مثلهم كمثل : ﴿الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صَنْعاً ﴾ (٢) .

فهؤلاء هم الأخسرون أعمالًا ، وهم في الدنيا عمي : ﴿وَمْنَ كَاْنَ فِي هَذِهِ أَعْمَىْ فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَىْ وَأَضَلُّ سَبِيْلًا﴾ (٣) .

وهذا ما عزمنا على القيام به ، مستعينين بالله تعالى .

ولا يمكننا تجاهل ذلك الفرق العظيم بينهم وبين أجدادهم. فهم يقولون (الله ليس في مكان على الإطلاق) فهو عندهم، ليس فوق، ولا تحت، ولا يمين، ولا يسار، ولا خلف، ولا أمام، ولا متصل بالعالم، ولا منفصل عنه. ولا داخل العالم ولا خارجه. وهكذا شبهوا الرب سبحانه بالعدم.

<sup>(</sup>١) سورة النجم الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهفِ الآية (١٠٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأسراء الآية ( ٧٢ ) .

فكان هذان الفريقان بين الإفراط والتفريط.

أوليس كان يسعهم أن يكونوا على منهاج أهل السنة والجماعة (\*) يثبتون ما أثبت الله لنفسه ، وأثبته له رسوله على ، فيقولون : ربنا في السماء ، كما أخبر وأنزل ، فيرفعون أيديهم إليه ، ويسألونه الهدى والتقى ، والعفاف والغنى ، ولكن ماذا نقول !!

فلا اعتراض على قدر الله الذي من يهده فلا مضل له ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً .

وأما الذين يؤمنون بكتاب الله تعالى ، أي الـذين يتبعـون مـا

<sup>(\*)</sup> أهل السنة والجماعة : هم المتمسكون بالسنة والمحكمون بها من القليل والكثير ، والمراد بهم أصحاب النبي على ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، الذين التزموا الحق ودعوا الناس إليه .

قال الإمام ابن القيم في « إعلام الموقعين » : « واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان واحده ، وإن خالفه أهل الأرض ، وقد شذ الناس كلهم زمن الإمام أحمد بن حنبل إلا نفراً يسيراً فكانوا هم الجهاعة وإن كان الفقهاء والمفتون والخليفة وأتباعهم هم الشاذون ، وكان الإمام أحمد وحده هو الجهاعة ، ولما لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة يا أمير المؤمنين : تكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء المفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده على الحق ؟

فلم يتسع علمه لذلك فأخذه بالعقوبة بعد الحبس الطويل فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة وهذا هو سبيل أهل السنة والجهاعة حتى يلقوا ربهم مضى عليه سلفهم وينتظره خلفهم أ.هـ.

﴿ وَيَزِيْدُ اللَّهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدَى ﴾ (٢) .

فهذا الهدى لا يأتي إلا باتباع ما أُنـزل وبالإيمـان به عـلى الحقيقة التي نزل بها ، لا تأويل ولا تعطيل ، لأن الله أنزل الكتاب ليبين الحق وينير السبيل .

يقول الإمام العلامة ابن قيّم الجوزية :

(وما عذر من نبذ كتاب الله وسنة رسوله على وراء ظهره ، في يوم لا ينفع فيه الظالمين المعاذر ؟ أفيظن المعرض عن كتاب الله وسنة رسوله على أن ينجو غداً بآراء الرجال ، ويخلص من مطالبة الله تعالى له بكثرة البحوث والجدال ، أو ضروب الأقيسة وتنوع الأشكال ، أو بالشطحات والمشارات وأنواع الخيال ؟ هيهات !

والله لقد ظن أكذب الظن ، ومنى نفسه أبين المحال ، وإنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله تعالى على غيره ، وتزود بالتقوى ، وأتم بالدليل ، وسلك الصراط المستقيم ، واستمسك من التوحيد واتباع الرسول على بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها ، والله سميع عليم) (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الأية (١-٢).

<sup>(</sup>٢) سورة مريم الآية ( ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) « اجتماع الجيوش الإسلامية » لابن القيم ( ص ٤٢ ط ١ دار الكتب العلمية ) .

وها قد أضفت إلى صواعق العلماء صاعقة جديدة ، فيها من الحقائق والبراهين النقلية عن الله وعن رسوله وعن علماء الأمة ، ما يدمر الأكاذيب والأباطيل ، لا سيما أن الرسالة الأولى التي ناقشتهم فيها بالعقل ، كانت تحتاج إلى الأصل ، وهو أن يؤخذ الدين بالنقل لا بالعقل ، ولكن سبحان الله! فقد كانت الظروف والدوافع إلى إخراج تلك قبل هذه كثيرة .

وفي هذه الرسالة برهان لكبارهم وصغارهم، فمن جحد بعدها، فلا أظن أنه يؤمن بحقيقة آية من آيات الله، وقد اتبعت فيها أسلوباً مجدياً، يناسب الشبهات الجديدة التي أوردوها، إذ ذكرت الأدلة من الآيات والسنن ثم جاوبت عن كل عذر اعتذروا به أو تذرعوا، وأبطلت كل مذهب ذهبوا إليه، وكشفت الستار عن شبهات يطرحونها بين الناس ليلبسوا عليهم دينهم، فكبّلت أقوالهم بقيود الكتاب والسنة، ومدلول العربية التي خاطب الله بها عباده في قرآنه العزيز.

وقد اعتمدت اعتماداً عظيماً على كتابين :

وهما: «العلو» (١) للإمام الذهبي (\*) ، وهو كتاب صنف

<sup>(</sup>١) الذي إعتمدنا عليه هو «مختصر العلو» لشيخنا العلامة محدث العصر بلا منازع ، البحر الإمام شامة الشام ، محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وسدد خطاه ، وقد استفدنا من تخريجاته ، وحكمه على الأحاديث . والنسخة التي اعتمدنا عليها هي الطبعة الأولى للمكتب الإسلامي .

<sup>(\*)</sup> هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قمايماز الذهبي ولد سنة (٦٧٣هـ) بدمشق. عاش في طفولته بين أكنمان عائلة علمية متدينة برع في علم القراءات والحديث واهتم =

لإثبات ما نحن بصدد إثباته ، من علو الله تبارك وتعالى .

والكتاب الثاني : «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» للعلامة ابن قيم الجوزية ، وقد صنفه لنفس الهدف .

وكذلك نظرت في غيرهما ، مما يفيده في هذا الموضوع ، ومن ذلك : كتاب «الرد على الجهمية» للإمام عثمان بن سعيد الدارمي ، الذي قال فيه أبو الفضل الفرات :

(ما رأينا مثل عثمان بن سعيد ، ولا رأى هو مثل نفسه ، أخذ الحديث عن يحيى بن معين وابن المديني ، والفقه عن البويطي ، والأدب عن ابن الأعرابي فتقدم في هذه العلوم) (١) .

ونظرنا أيضاً في كتابه الآخر «النقض على بشر المريسي» .

وهما أي هذا الكتاب والذي سبقه ، كتابان ليس لهما نظير ، لما حملا من ردود موفقة ، ونظر ثاقب لصاحبهما رحمه الله تعالى ، ولذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعلى من شأنهما ، ويكثر هو وتلميذه ابن القيم من النقل عنهما ، وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله :

(وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها ، وينبغى

بالكتب التاريخية قال عنه ابن كثير: الشيخ الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين
 وقد ختم به شيوخ الحديث وحفاظه .

توفي سنة ( ٧٤٨هـ ) . من مؤلفاته « أحاديث الصفات » « العلو العلي الغفار » « ورؤيـة الباري » انظر طبقات السبكي ( ١٠١/٩ ) .

<sup>(</sup>١) « العلو » للذهبي (ص ٢١٣ / مختصر).

لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه ، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمها جداً) (١)\*

وهناك أيضاً كتب أخرى كثيرة اطلعنا عليها ، ككتاب «الإبانة» للإمام أبي الحسن الأشعري ، وكتاب «التوحيد وصفات الرب» لإمام الأثمة ابن خزيمة ورسالة «الإستواء وإثبات العلو» للإمام الجويني ، وكتب لشيخ الإسلام وتلميذه ، وشروحات كـ «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي ، وكتب كثيرة غيرها لا مجال لسردها بالتفصيل .

والسبب الذي دفعني إلى تسمية هذه الرسالة بـ (إثبات علو الرحمن من قول فرعون لهامان). هو أنني قصدت إظهار سفاهتهم ، من خلال بيان شبههم لفرعون ، الذي كان يرد العلو، ويكذب موسى عليه السلام (\*\*\*).

ولقد وجدتني أمام تلعثم ظاهر وعجز كلي من هؤلاء المكابرين ، كلما ألقيت على مسامعهم آية فرعون ، أو قوله لهامان ، مما دل على أنه لا مجال عندهم للإنكار وتعطيل صفة علو الجبار سبحانه وجل شأنه .

وليست الرسالة مقتصرة على مدلول عنوانها ، بل فيها الكثير من الأدلة القرآنية والسنية ، وفيها أقوال مستفيضة لعلماء الأمة ، فما كان

<sup>(</sup>١) « اجتماع الجيوش » لابن القيم (ص ١٤٣)\* وتتمة كلامه (. . . وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما) أ. هـ.

<sup>(\*\*)</sup> انظر التعليق (ص / هــو).

اسم هذه الرسالة إلا من قبيل ذكر الخاص من العام ، أو لسبب بدء الرسالة بما يحمله العنوان .

وإنني كثيراً ما أسمع من أفواه الجهال قولاً - وإن كان واضح البطلان - يظنونه مخرجاً ، وهو جوابهم عن قولنا : (الله في السهاء) بأن هذا مقبول ، ولكن ليس هو العلو الذاتي ، وإنما هو علو قهر وقدر .

وبالنسبة لقول فرعون ، فإنه يبطل بدلالته هذا الزعم ، ويؤكد أن كل منكر لعلو الله هو فرعوني بإنكاره ، ففي هذا القول ما يرفع الشبهات ، التي تراكمت على القلوب حتى أعمت البصائر والأبصار ، ولا يبقي أمام الجاحدين سوى التسليم بعلو العلي العليم على عرشه العظيم .

ونبدأ بسوق الأدلة ، فانظروا وَعُوا ، ولا تركنوا إلى الجهل ، أو تأخذكم الحمية ، حمية الجاهلية ، واسمعوا مرة واحدة \_ وهذا رجاء منا \_ لغير شيخكم ، فالله هو الهادي ، وهو ينير السبيل .

قال الله تبارك وتعالى:

﴿ وَقَالَ فِرْعُوْنُ يَاْ هَاْمَاْنُ ابْنِ لِيْ صَرْحاً لَعَلِيْ أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ، أَسْبَابَ السَّموَاْتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىْ إِلَهِ مُوْسَىْ وَإِنِّ لأَظُنَّهُ كَاذِباً ﴾ (١) .

انظر وتمعَّن بقلب منصف ، هل في القرآن أوضح وأدل من هذا الدليل ؟!!

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآية ( ٣٦ ـ ٣٧ ) .

فمن لم یکن لـه نصیب فیه ، فهـو حقاً عجیب ، وکـذاب مریب ، إذ الحق واضح صریح .

ها هو فرعون الطاغوت يقول لوزيره هامان ، ويعهد إليه أن يبني له شاهقاً أو برجاً عالياً ، لعله يبلغ بارتقائه طبقات السموات فيصعد فوقها ، لينظر ويتأكد من أن إله موسى في السماء إذ أن موسى عليه السلام أخبره بأن ربه الذي يدعو إليه فوق السموات السبع .

والذي تتفتق له خاصرة الصغير من الضحك ، قـولهم عندما تأتيهم بهذه الصاعقة : إنكم تستشهدون بعقيدة فرعون .

فبربكم هل ترون اعتذارهم مستقياً !؟

والله ما نتج عنهم هذا القول إلا من عجزهم ، وانعقاد ألسنتهم أمام هذه الشمس ، إذ أنه لا يجرؤ الصبي فضلًا عن الغبي ، أن يقول هذا المقال .

أيها الجاهل كيف تكون هـذه عقيدة فـرعون ، وهـو الذي قـال لشعبه : ﴿ مَاْ عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِيْ ﴾ (١) وهو القائل:

﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴾ (٢) أي هو الإِله الأرفع والأعظم .

وقال لموسى : ﴿ لَئِنِ اتَّخَاذْتَ إِلَهَا غَيْرِيْ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمُجُوْنِيْنَ ﴾ (٣) .

وقد يقول قائل : أوليس الله تبارك وتعالى قال :

﴿ وَقَاْلَ الْمَلَّا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ : أَتَذَرُ مُوْسَى ْ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي اللَّرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ﴾ (٤) ؟ مما يدل على أن فرعون يؤمن بآلهة .

قلت : في هذه الآية وجوه من التفسير :

- قال بعضهم: (إن فرعون صنع لقومه أصناماً صغاراً ، كانوا يعبدونها ، ولكن كان يقول لهم: إني ربكم ورب آلهتكم) .

وهذا قريب جداً ، فتكون نسبة الآلهة إلى فرعون نسبة إضافة ، وأشبه بالملكية ، إذ هو الذي يختار لهم هذه الآلهة ، ولكن يقول لهم :

﴿ أَنَّا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴾ أي أنا أعظم وفوق كل هذه الآلهة .

- وقال بعضهم: (كان فرعون يعبد إلهاً في السر) كما ذكر ابن كثير والطبري (٥) عن الحسن البصري .

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآة ( ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات الآية ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآية ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية ( ١٢٧ ) .

<sup>(°) «</sup> جامع البيان » (م ٦ ج ٩ ص ١٨).

وهذا لم يثبت ، بل هو مردود بنفس الآية ، فالله قال :

﴿ وَقَـٰالَ المَلَا مِنْ قَـوْمِ فِرْعَـوْنَ ﴾ وهذا يبطل وجود السرية في عبادة فرعون ، لأن الملأ يقول له ذلك ، فكيف يكون ذلك سراً وكـل هؤلاء يحذرونه من خطر ترك موسى لألهته ؟!

أليس في ذلك دلالة على أن الأمر غير سري ؟!

ثم كيف يعبد إلهاً في السر ، وقد حذروه من ترك موسى لألهة بالجمع ؟ ثم لا يمكننا أن نسى بأن فرعون ليس بالذي يتهيب قومه . .

- وذهب آخرون إلى وجه آخر كها ذكر الطبـري في تفسيره (١) إذ نقل قراءة عن ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهها :

﴿ وَيَلْزَكَ وَإِلاَ هَتَكَ ﴾ أي : يتركك ويترك عبادتك ، لأن الإلاهة مصدر بمعنى العبادة ، فتقول : (أله يأله إلاهة) أي (عبد يعبد عبادة) ونَقَل عن ابن عباس قوله : (إنما كان فرعون يُعبد ولا يَعبد) .

فهذا وإن كان قريباً ، ولكن لا نراه . لأن القراءة التي أجمع عليها قراء الأمصار هي ﴿وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ﴾ .

والقول الصحيح الذي ارتأيته ـ والله أعلم ـ بعد النظر والبحث في تاريخ هؤلاء القدامي ، وسيرتهم في تلك العصور ـ ومنهم الفراعنة ـ أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم آلهة لرعيتهم ، حتى أن الألوهية عندهم بالتناسل .

<sup>(</sup>١) نفس الصفحة.

قال ول ديورانت:

(كان الملك عند المصريين القدماء إلها ، وكان على الدوام ابن الإله آمون ـ رع» لا يحكم مصر بحقه الإلهي فحسب ، بل يحكمها أيضاً بحق مولده الإلهي ، فهو إله رضي أن تكون الأرض موطناً له إلى حين) (١).

بل كان عندهم تعدد الآلهة أمراً مسلماً به ، بل لا يؤمنون بغيره ، ولذلك كانوا يستغربون نسبة الإله إلى كل شيء ، فعندما حاج موسى فرعون بربه الذي هو رب العالمين :

﴿ فَالَ فِرْعَوْنُ : وَمَا رَبُّ العَالَمِيْنَ ۞ قَالَ رَبُّ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِينْ ۞ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : أَلاَ تَسْتَمِعُوْنَ ۞ قَالَ : إِنَّ رَسُوْلَكُمُ اللَّوَّلِينَ ۞ قَالَ : إِنَّ رَسُوْلَكُمُ اللَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمُجْنُونَ ﴾ (٢) .

فقد وصفه بالجنون لأنه جعل الله إلها لكل شيء ، وهذا قطع للعادة السائدة ، من أن لكل شعب إلها ، وهذا معروف عند المصريين بل (جعلوا لكل مقاطعة ولكل بلدة ربا مختصا بها أمثال الآلهة : «أمن» و «أنوبيس» و «أونوريس» و «أوزيريس» و «باست» و «حوريس» و «عنقت» الخ . . . ) (۳) .

ولهذا كان فرعون ينسب الله إلى موسى ، لأنه معبوده ، وكأن

<sup>(</sup>١) « قصة الحضارة » ( ص ١٦١ ج ٢ ) تعريب الأستاذ محمد بدران .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية ( ٢٣ ـ ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) كتاب « مصر » تأليف : دريوتون وجاك فاندييه . تعريب عباس بيومي .

الله يخص موسى فقط ، ويظهر ذلك في قوله : ﴿ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ ﴾ وكذلك قولهم ، كما قال تعالى عنهم :

﴿ وَلَكَ الْمَ وَقَعَ عَلَيْهِمُ السرَّجْزُ قَالُوا : يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا وَبَكَ . . ﴾ (١) .

فنسبوه إلى موسى ، ولم يقولوا : ادعُ الله أو رب العالمين .

وموسى عليه السلام كان يجهد نفسه على أن يزيل هذا العرف الشركي ، فتارة ينسب الله إلى نفسه اعترافاً بربوبيته سبحانه ، وبأنه عبد له ، كما في قوله سبحانه عن لسانه :

﴿رَبِيْ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاْءَ بِالْهَـدَىْ مِنْ عِنْدِهِ . . ﴾ (٢) فقــال : ربي . وتارة يشركهم معه ، كما في قوله عز وجل :

﴿ وَقَالَ مُوْسَىٰ : إِنِّ عُذْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مَتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَاْبِ ﴾ (٣) . فقال : ربي وربكم .

وتارة ينسبه إلى السموات والأرض ، كما في قوله لفرعون :

﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلاَءِ إِلاَّ رَبُّ الْسَمَوَاْتِ وَالأَرْضِ بَصَاْئِرَ ﴾ (٤) . وتارة ينسبه إلى السموات والأرض وما بينها ، كما في قوله :

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ( ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية ( ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر الآية ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء الآية (١٠٢) .

﴿رَبُّ الْسَّمَـوَاْتِ وَالْأَرْضِ وَمَاْ بَيْنَهُـمَاْ إِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِـيْنَ﴾ (١) وتارة ينسبه إلى المشرق والمغرب وما بينهما ، كما في قوله :

﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَاْ بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴾ (٢) .

فالله تعالى أرسل موسى وهارون ليزيلا هذا الركام الشركي ، إذ قال لهما : ﴿فَأْتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ ﴾ (٣) . وهذا إبطال لألوهية فرعون . وقال لهما سبحانه : ﴿فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا : إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ (٤) وهذا فيه نسبة الألوهية إلى الله ، وأن كل شيء مربوب له . وفرعون كان يستكبر وينسب الإله الحق إلى موسى وهارون فقط ، ففي نقاشه : ﴿قَالَ : فَمَنْ رَبُّكُما يَا مُوسى ﴾ (٥) ولم يقل : فمن الرب . وكذلك قال : ﴿وَمَا رَبُ الْعَالَمِيْنَ ﴾ ؟ (١) .

ويظهر من لفظ سحرة فرعون ، عندما آمنوا ، أنهم أبطلوا استقلال النسب واختصاصها و ﴿قَالُوا : آمَنّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ O رَبِّ مُوْسَى وَهَارُوْنَ ﴾ (٧) وقالوا : ﴿إِنَّا آمَنّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايًانَا ﴾ (٨) فقالوا : (رب العالمين) قبل أن ينسبوه إلى موسى وهارون ، ونسبوه إلى أنفسهم أيضاً .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآية ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة طه الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء الآية (١٦).

<sup>(</sup>٥) سورة طه الآية (٤٩).

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء الآية ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف الآية (١٢١ - ١٢٢).

<sup>(</sup>٨) سورة طه الآية ( ٧٣ ) .

ومما ظهر لي من سيرة هؤلاء القدامى ، أن السلالة الملكية تكون آلهة للرعية المحكومة ، وهذه الآلهة تختار لعبادتها آلهة أخرى ، فالألهة عندهم تعبد آلهة ، وقد تحمل الرعية على عبادتها ، ويؤيد ذلك أن فرعون كان يقول لشعبه :

﴿ أَنَّا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴾ ويقول: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِيْ ﴾ فهذا فيما يتعلق بالرعية ، فهو الإله بالنسبة لهم ، ويحق له أن يعبد إلها آخر ، ولذا قال له الملأ: ﴿ وَيَذَرَكَ وَآلِهَ مَكَ ﴾ ولم يقولوا: (ويذرك وآلهتنا) فلا يجوز لهم أن ينسبوا هذه الآلهة إلى أنفسهم ، بل هي آلهة فرعون إلههم .

وإذا شاء أن يحملهم على عبادة آلهته فعل ، لأنه إلههم وعليهم أن يطيعوه إذا أمرهم ، ويعاضد هذا ما ذكره الطبري في تفسير سورة الأعراف من قول ابن عباس رضي الله عنها عن آلهة فرعون ، قال :

(كانت البقر إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم أن يعبدوها)(١).

فالأمر يرجع إليه ، وهو الذي يقرر هل يؤمنون بهذا إلهاً أم بذاك ، وتظهر لك حقيقة ما نقول في وعيده للسحرة عندما آمنوا ، حيث قال لهم : ﴿آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ﴾ ؟ (٢) فهكذا عودهم .

وحبهم لعبادة البقر هـو الذي دفعهم إلى أن يتخـذوا العجل ، عندما أبطأ عنهم موسى عليه السلام .

وكذلك عادتهم التي اعتادوا عليها ، وهي عبادة ما يختاره

<sup>(</sup>۱) « جامع البيان » (م ٦ ج ٩ ص ٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ( ٧١ ) وسورة الشعراء الآية ( ٤٩ ) .

رئيسهم ، جعلتهم يطلبون لإشباع وثنيتهم ، آلهة كها للمشركين آلهة : ﴿ قَالُوا : يَا مُوْسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَها كَمَا لَمُمْ آلِهَةً ﴾ (١) .

فبعد كل هذا البيان يظهر لنا أن فرعون ، وإن كان لـه آلهة ، فهى ليست في السهاء ، لأن البقر على الأرض .

فمن هو هذا الإله الذي يريد فرعون أن يطلع إليه ؟ إنه إله موسى عليه السلام ، كما أطلق عليه فرعون نفسه ، حيث نسبه إلى موسى .

إن في قوله تعالى: ﴿فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً ﴾ من الأدلة والبراهين ، ما يفقاً عين الجاحد ، ويبطل عذر المعاند ، فإن ما عهده فرعون إلى وزيره هامان ، من بناء الصرح ، كان ليستكشف ويطلع ، هل فعلاً كما أخبره موسى بأن ربه في السماء ؟

ولذلك فرعون في كلامه مع وزيره ، نسب الله إلى موسى فقال : ﴿فأطلع إلى إله موسى ﴾ ولم يقل (إلى الله) أو (إلى إلهي) لأن هذا الإله يدعو إليه موسى ، فكيف يقال : هذه عقيدة فرعون ؟!

ألا لعنة الله على الكاذبين ، الـذين اتخذوا دينهم لعبـاً ولهواً ، وغرهم بالله الغرور .

عقيدة فرعون إذن ، هي عدم الإيمان بأن الله في السماء ، فنسبة الإله إلى موسى ، وإرادة الإطلاع إليه بعد ارتقاء الصرح دليل واضح على أن الله في السماء ، وأما تكذيب فرعون وإنكاره فيظهر في قوله

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ( ١٣٨ ) .

﴿ وَإِنَّ لَأَظْنَهُ كَاذَبِاً ﴾ فهو يكذب موسى ، وينكر علو ربه ، لا يكذب نفسه أو هامان .

كيف لا تكون عقيدة موسى بأن الله في السياء ، وقد كلمه الله من السياء ، بل قربه إليه وناجاه فوق السموات ؟!!\*

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، قال :

(لما كلَّم الله موسى كان النداء في السماء ، وكان الله في السماء) (١) .

وعن مجاهد التابعي الجليل ، إمام التفسير ، وهو تلميذ ابن عباس ، قال في تفسير قوله تعالى : ﴿وقرَّ بناه نجيّاً ﴾(٢) :

(بین السهاء السابعة وبین العرش سبعون ألف حجاب ، فها زال یقرب موسی حتی کان بینه وبینه حجاب ، فلما رأی مکانه وسمع صریف القلم قال : ربِّ أرني أنظر إلیك) (۳) . (\*)

(١) رواه البخاري معلقاً في « خلق أفعال العباد » ( ص ١٩ ط ١ مؤسسة الرسالة ) .

(٢) سورة مريم الأية (٥٢ ) .

(٣) ذكره الإمام الـذهبي في « العلو » ( ص ١٣٢ /م ) وقال : [ هـذا ثابت عن مجاهد إمـام التفسير . أخرجه البيقهي في كتابه « الأسهاء والصفات » العظمة ] .

وقال شيخنا الألباني في «مختصر العلو» (٩٦/١٣٢): [ وأخرجه أبو الشيخ أيضاً في « العظمة » (ق ٤٩/و ١/٥٥) ـ مصورة المكتب الإسلامي ـ وبإسناد صحيح ، رجاله ثقات كلهم ، وأعله الكوثري الجهمي في تعليقه على « الأسهاء » بالغمز من روح بن عبادة ! وهو ثقة محتج به في « الصحيحين » وشبل بن عباد وهو ثقة من رجال البخاري . . ] .

(\*) «مع فرض ثبوت ذلك عن مجاهد التابعي رحمه الله إلا أن العقائد لا تثبت بمثل ذلك . فلم =

حتى التوراة الذي خطه الله له بيـده ، ضمَّنه ذكـر علوه فـوق مخلوقاته .

عن كعب الأحبار ، قال :

(قال الله عز وجل في التوراة: «أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي، أدبر أمور عبادي، لا يخفي علي شيء في السماء ولا في الأرض») (١).

فها هي عقيدة موسى في التوراة ، وهي أن الله في السياء ، وما أعظم جهل من نسبها إلى فرعون ، لأنه يقرأ كتاب الله ولا يفقه منه شيئاً ، والله تعالى قد أمر بتدبره ، حيث قال :

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ القُرآنَ أَمْ عَلَى قُلُوْبِ أَقْفَالْهَا ﴾ (٢).

وهناك آية أخرى تتكلم عن قول فرعون لهامان ، يقول الله عز وجل :

<sup>=</sup> يثبت عروج موسى إلى السماء ، وأنه دخل الحجب ولم يكن بينه وبين الله إلا حجاب واحد ، والآية القرآنية ليس فيها دليل على ذلك قط. بل تفيد أن الله قربه إليه مناجياً له ، والمناجاة المذكورة كانت وموسى على الطور يسمع كلام الله ويناجيه الله ، ويقربه إليه لا برفعه إلى السماء» المقدم .

<sup>(</sup>١) رواه المذهبي في « العلو » ( ١٢٨ / م ) وجزم بصحته عن كعب في كتابه « الأربعين في صفات العالمين » ( ق ١/٢ ) وقال في السابق \_ أي « العلو » \_ : [ رواته ثقات ] ورواه أبو الشيخ في « العظمة » ( ٢/٣٩ ) وقال إبن القيم في « جيوشه » ( ص ١٠٢ ) : [ وإبن بطة وغيرهما بإسناد صحيح عنه ] وقال الشيخ الألباني عن إسناده من أبي صفوان الأموي إلى كعب : [ وهذا سند صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ] أنظر « مختصر العلو » كعب : [ وهذا سند صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ] أنظر « مختصر العلو »

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآية ( ٢٤ ) .

﴿ وَقَاْلَ فِرْعَوْنُ : يَا أَيُّهَا الْلَا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِيْ يَا هَاْمَانُ عَلَى الْطِينُ فَاجْعَلْ لِيْ صَرْحَاً لَعَلَيْ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوْسَى وَإِنِي لَاظُنَّهُ مِنَ الْكَاْذِبِينَ ﴾ (١) فتدبر أخي معناها .

إنه بطغيانه يريد أن يصعد إلى إله موسى ليقتله ، وقد ذكر المفسرون : (أن وزيره هامان بنى له الصرح حتى بلغ نهاية ما قدر عليه من البناء ، ثم صعد فرعون ، وصوّب سهاً إلى الساء ورمى به ، فعاد إليه النصل مخضباً بالدم ، فقال : لقد قتلت إله موسى) .

#### يقول عبد الوهاب النجار:

(وجه فرعون إلى القوم كلامه متجاهلاً الإله الذي يدعو إليه موسى ، وأنه سيتخذ الوسيلة للصعود إلى إله موسى ليصفي الحساب بينه وبينه . . لا أظن أن فرعون كان من الجهل بدرجة أن يأمل أن ينال السهاء ببناء يصعد ، ولكنه أراد أن يتغفل القوم الذي معه حتى لا يخامر أنفسهم خلجة في حطه عن عرش الربوبية . . ) (٢) .

وقد جرى أنني ناظرت طائفة من هؤلاء المعطلة (\*) في أحد المساجد ، فعندما استشهدت بهذه الآية وشرحتها ، سلَّم معي المناظر بما قلت ، ولكنه راح ينظر هل هناك من مخرج ؟ فإذا به يقول : نعم هذه الآية عليكم ، وموسى فعلاً قال لفرعون : (ربي في السماء) ولكن

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ( ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) كتاب « قصص الأنبياء » لعبد الوهاب النجار ( ص ١٨٥ ) .

<sup>(\*)</sup> المعطلة : هم الذين حرفوا الأدلـة وسموا تحريفهم تأويـلاً وما هـو إلا تبديـل لكلام الله ورسوله فها جاء من الأدلة في الصفات صريح اللفظ واضح المعنى لا يحتمل التأويل.

فرعون اعتقد أن قول موسى يدل على السماء الحسية وهو لم يُرِدُ ذلك ، بل كان يقصد أن ذلك (بالقدر والعظمة) .

ففرعون لم يفهم قول موسى ولم يفقه منه ما قال .

قلت:

كم يحمل هذا القول من شناعة وسفاهة !! وهذا التخرص يرد من وجوه كثيرة :

١ ـ لا بد أن يوضح الله تعالى في كتابه المعنى ، لأنه أنزله هدى
 وتبصرة للناس ، فكيف يلبس عليهم المراد !؟

۲ - من أين لكم أن تتقولوا على الله الأقاويل ؟ وما هو مستندكم فيها قلتم ؟ فأتونا بحديث أو قول صحابي أو تابعي أو حتى مفسر ، فإنكم لن تستطيعوا ، لأن مثل تأويلكم كمثل الذي يحاول أن يحك رأسه بأصابع رجليه ، فكيف تصرف الحقيقة الظاهرة إلى مجاز ، مستنده العقل والظن ، واتباع الهوى ، واعتماد المذهب الفاسد ؟!

٣ - قولكم بأن موسى لم يُفهم فرعون ، مما أدى إلى عدم فقه فرعون لقوله : (أبي في السماء) فيه من الباطل ما لا يحتمل ، ولا يمكن السكوت عنه ، لأنه من أعظم الإفتراءات على رسل الله ، وعلى كتاب الله ، بل على الله نفسه ، تعالى عما تقولون ! فإن معنى كلامكم يشير إلى أن بعض الأنبياء والرسل ، لم يبلغوا الرسالة حق التبليغ ، ولم يفهموا الناس معنى كلام الله تعالى ، فهذا باطل لا شك في بطلانه ، وحاشا لأنبياء الله ورسله أن تكون هذه صفاتهم .

فكيف يرسلهم الله لتبليغ آياته ، وهو العليم بطاقة كل إنسان ؟!! حتى وإن عجز أحدهم عن الإفصاح لحبسة في لسانه ، فلا يمكن أن يرسله إلا بعد تأمين مستلزمات الرسالة ، لأن الحجة لا تقوم إلا بها ، ولأن المقام يقتضي الوضوح والبيان قبل اقتضائه سوى ذلك ، إذ أن المسألة تتعلق بالتعليم والتبيين والتوضيح ، وهذا لا يتأتى إلا من فصيح ، عليم اللسان .

ولو كان موسى كذلك ، فكيف يرسله الله إلى فرعون والملإٍ معه دون تأمين اللازم؟!

يقول الله تبارك وتعالى :

﴿ فَهَلْ عَلَىٰ الْرُسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْبِينُ ﴾ (١).

وهذا يظهر أن الرسل عليهم أن يبلغوا رسالاتهم إلى الناس ، ويوضحوا لهم بنودها ، ولذا وصف الله هذا البلاغ بأنه مبين ، أي واضح موضّح ، ولو قال سبحانه : (وهل على الرسل إلا البلاغ) لكان كافياً في الدلالة على أن الرسل عليهم أن يوضحوا ويبينوا الأمور ، ويزيلوا الشبهات ، لأن البلاغ لغة هو (الوصول والإنتهاء) ومنه البلاغة أي (الإفصاح والبيان) وعند الرسل ما ليس عند غيرهم من هذه البلاغة .

وورد في «لسان العرب» : [رجـل بليـغ : حسن الكـلام ، فصيحه ، يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه] .

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ( ٣٥ ) .

هذا ولمَّا كان هناك زيادة في الإعتناء من الله بشأن هذا الأمر ، أضفي على البلاغ صفة التبيين ، كل ذلك من أجل وصول الحق إلى المكلفين .

وقد يقول قائل: ولكن الله يثبت في كتابه أن موسى لم يكن قادراً على الإقناع لعدم فصاحته ، وهذا يظهر في قول فرعون عن موسى : ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَاْ الَّذِيْ هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَاْدُ يُبِينُ ﴾ (١) .

نقول لمن تخرص بما لم يفهم:

إن موسى عليه السلام كان فصيحاً ، ولكن أصاب لسانه لكنة أو حبسة ، وكان قد دعا ربه أن يحلَّ عقدة لسانه حتى يفقه القوم قوله ، فاستجاب الله له ، إذ قال كما ينقل عنه ربه :

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ \* وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ \* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِيْ \* يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ﴾ (٢) وسأل ربه أكثر من ذلك فقال له ربه تبارك وتعالى : ﴿قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَاْ مُوْسَىٰ ﴾ (٣) .

لا يشك اللبيب في أن المدعي لعدم إفهام موسى لفرعون ، بسبب لسانه ، لا يشك في افترائه على الله وعلى رسوله ، لأن الله تعالى استجاب لطلب موسى بحل عقدة لسانه ليفقه قوله من يسمعه .

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية (٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة طه الأية ( ٢٤ - ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة طه الآية (٣٦).

فهل يعقل أن من توفرت فيه هذه الصفات ، التي سألها موسى ربه ، أنه لا يكون قادراً على الإفهام ؟! اللهم غُفْراً .

وإن قيل : وماذا يقصد فرعون من قوله ؟

نقول: عرفنا أن موسى عليه السلام، كان في لسانه حبسة، ولكن الله تعالى قد أزالها، فكان فرعون يسخر منه. لكونه مشهوراً بعقدة لسانه قبل أن يحلها الله، ولا يجوز غير هذا القول.

يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: (هذا كذب وافتراء ، فإنه وإن كان أصاب لسانه شيء . . . فقد سأل الله عز وجل أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله ، وقد استجاب الله تبارك وتعالى له ذلك في قوله ﴿قَدْ أُوتِيْتَ سُؤْلَكَ يَاْ مُوْسَى ﴾) (١) .

ثم لا يخفى على أدنى الناس ، أن موسى عليه السلام لم يذهب إلى الطاغوت وحده ، فبالنسبة لقوله تعالى : ﴿إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ (٢) . فهذا كان قبل أن يسأل موسى ربه ، أن يشرك أخاه في أمره ، حيث قال :

﴿ وَاجْعَـلْ لِيْ وَزِيْراً مِنْ أَهْـلِيْ \* هَـاْرُوْنَ أَخِيْ \* أَشْـدُدْ بِهِ أَرْدِيْ \* وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِيْ \* (٣) .

<sup>(</sup>۱) « مختصر تفسير ابن كثير » ( ص ٤٧٩ /ج ٢ /ط ۱ دار المعرفة ـ بيروت ) لمحمد كريّم راجع .

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ( ٢٤ ) والنازعات الآية ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة طه الآية ( ٢٩ ـ ٣٢ ) .

ولـذلك ورد في نفس السـورة ، التي ذكرت فيهـا الآية الأولى ، أنه بعد أن سأل ربه تلك المسائل ، فال سبحانه :

#### ﴿إِذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَيْ ﴾ (١)

وقد يقول قائل: وإن ذهب هارون مع موسى ، فهذا لا يعني أنه ذهب ليتكلم ، بل موسى المتكلم ، وأما هارون فقد يؤازره في شيء ما ، وبشكل معين ، غير الكلام والخطاب .

فهذا نقول له: الحق عكس ما تقول ، لأن موسى أصلاً طلب المؤازرة بأحيه لفصاحته ، حيث قال:

﴿وَأَخِيْ هَــاْرُوْنُ هُــوَ أَفْصَــحُ مِنِيْ لِسَـاْنــاً فَــاَّرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً يُصَدِّقُنِيْ ﴾ (٢) .

وهذا يؤكد أن هارون ذهب ليتكلم أيضاً مصدقاً لكلام أخيه ، وإن كان موسى هو المخاطب الرسمي ، فإن أخاه تبع له ، وهو الأصل المختار لهذه المهمة ، وأخوه مؤازر ومساعد بفصاحته العظيمة .

ففرعون أرسِل إليه من يُفهمه ، وقد تضافرت الفصاحة من رسولين ، أحدهما أفصح من الآخر ، فقول موسى عن أخيه (هو أفصح مني لساناً) لا يدل على أنه نفسه غير فصيح ، بل على فصاحته لأن (أفصح) على وزن (أفعل) وهي هنا للتفضيل ، وهذا للزيادة في الصفة لا للصفة ، فتقول : (هذا حسن وهذا أحسن) .

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الأية ( ٣٤ ) .

ثم يدل على أن هارون تكلم أيضاً ، قوله تعالى :

﴿ فَأُتِيَا اللَّهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ ﴾ (١) وفي آية أخرى: ﴿ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالِمِيْنَ ﴾ (٢).

فهذا يفيد أن موسى وهارون عليها السلام سيتكلمان ، لأنه سبحانه يقول : ﴿فَقُوْلاً ﴾ .

وفي الآيتين نكتة بلاغية رائعة ، تتجلى في التثنية والإفراد عنـد الوصف بالإرسال ، حيث قال عز وجل في الآية الأولى :

﴿ فَقُولًا : إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ ﴾ ولم يقل : (رسولُ ربك) وهذه التثنية تفيد أن موسى وهارون رسولان ، لا أحدهما دون الآخر ، إذ لو كان موسى وحده رسولًا لقال له فرعون : كيف يـرسل الله رسـولًا ، وهـو يحتاج إلى رجـل عادي ، يبرهن له أقـواله ، ويصـدقـه بـالبيـان والفصاحة ؟

ففي هذه الآية إعلام لفرعون بأن موسى وهارون رسولان ، ولا يمكن لـه أن يحتج قـائـلاً عـلى هـارون : ومن أنت حتى تتكلم وتثبت كلام الرسل ؟! فكونه رسولاً يجعله مخولاً لأن يتكلم بكلام الله ، لأنـه مرسل مبعوث ، وهذا يقطع الطريق على الطاغوت .

سورة طه الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية ( ١٦ ) .

وفي الآية الثانية قال سبحانه:

﴿ فَقُولًا : إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالِمِينَ ﴾ ولم يقل (رسولا رب العالمين) وهذا الإفراد يفيد أن موسى وهارون يحملان دعوة واحدة ، لا فرق بين نتيجة كلام الأول ونتيجة كلام الثاني ، وإن كان هناك بعض التفاوت في الأسلوب ، إلا أن الدين واحد ، والدعوة واحدة ، فأصبحا لتوحد المبدأ كما لو كانا شخصاً واحداً .

فموسى عليه السلام هو المخاطب الأول ، والأصل في هذه المهمة ، فقوله تعالى له ولأخيه ﴿فَقُولاً ﴾ لا ينافي \_ كما ظهر \_ كون موسى هو الذي يخاطب فرعون ابتداءً ، ودليل ذلك ما وجهه فرعون إليها قائلاً :

﴿ فَمَنْ رَبُّكُمَاْ يَاْ مُوْسَى ﴾ (١) ولم يقل : (يـا موسى ويـا هارون) فجاوب موسى وحده : ﴿ قَالَ : رَبُّنَا الَّذِيْ أَعْطَىٰ كُلَّ سَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَذَىٰ ﴾ (٢) .

وهكذا فقد ظهر لك أن الرسولين خاطبا فرعون ، وهما فصيحان ، ولم يقصرا في تبليغ ذكر الله ، بل قاما بالمهمة على الأكمل ، كيف لا ! وقد اختارهما ربها ، واصطفاهما ، وهيأهما للقيام بهذه المهمة ، وأمرهما بألا يقصرا في هذا الأمر ، حيث قال سبحانه لموسى :

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية (٤٩).

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية (٥٠).

﴿إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوْكَ بَآيَاْتِيْ وَلَا تِنَيَاْ فِيْ ذِكْرِيْ﴾ (١) .

فهل يجرؤ أحمد على القول بأن فرعون لم يَفْهم كـلام مـوسى وهارون ؟

أعوذ بالله من شركم ، وأسأله أن يجعل كيدكم في نحركم .

إن الطاغوت فرعون زعيمكم ، فهم قول موسى وهارون : (ربنا في السهاء) لأنها بيَّنا له كل شيء ، فقول الله لموسى : ﴿فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ التبيين ، لَكَ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وكذلك موسى عندما قال لربه عن أخيه : ﴿فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ﴾ لم يقل : ﴿إِنِي أَخَافَ أَنْ لَا يفقهون ) وإنما قال : ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴾ فالتكذيب يكون لما يفقهونه ويفهمونه ، كما فعل فرعون في تكذيبه لموسى ، عندما أخبره بعلو الله .

ولم يأت كلام الله في حق فرعون ، في حالة من الحالات ، أنه (لم يفهم ولم يفقه) ، بل كان يأتي في حقه : ﴿فَكَذَّبَ وَعَصَى ﴿ (٣) ﴿فَكَذَّبَ وَأَبِي ﴾ (٤) . وأمثال ذلك ، فالعصيان يكون لما هو معلوم عند العاصي ، وكذلك التكذيب والرفض .

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية (٤٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات الآية ( ١٨ - ١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النازعات الآية ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة طه الآية ( ٥٩ ) .

ولذا قال الله فيه وفي وزيره وجنودهما :

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَاْمَاْنَ وَجُنُوْدَهُمَاْ كَانُوْا خَاْطِئِيْنَ ﴾ (١) والخاطيء هو المتعمد للخطأ بخلاف المخطىء الذي يقع فيه بدون تعمد ، فلو كانوا مخطئين في فهمهم لموسى لما قال تعالى عنهم : ﴿أَدْخِلُوْا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَاْبِ ﴾ (٢) .

فكيف يكون العذاب ، بل أشد العذاب ، لمن أخطأ الفهم ؟!

لا شك أن المستحق لهذا ، يكون كاذباً بما أخبر متولياً عنه ، ولهذا قال موسي عليه السلام : ﴿إِنَّا قَدْ أُوْحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَاْبَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَىٰ ﴾ (٣) . والكذب ، كما قدمنا ، يكون لما هو معلوم ومفهوم ، والتولي أيضاً لا يبعد عن ذلك وورد أن فرعون كذب وتولى ، كما في قوله تعالى : ﴿فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴾ وقوله ﴿فَتَولَىٰ بِرُكْنِهِ ﴾ (٤) .

٤ ـ لو اعتبرنا ـ على سبيل الإفتراض ـ أن فرعون لم يفهم قول موسى ، أفليس كان من الطبيعي أن يخرج من بين الناس أحد ـ وقد دعا موسى فرعون ، وخاطبه في الملأ ـ فيقول : يا فرعون ، ليس هذا ما أراده موسى ، بل أراد أن ذلك بالقَدْرِ والرتبة ؟

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية (٨).

<sup>(</sup>٢) سورة غافر الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٣) سورة طه الآية ( ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات الآية ( ٣٩) .

فهل يعقل أن لا يكون أحد من السامعين ، قد فهم قول موسى ؟ ما هذا الكلام إذن ؟ أيستحق أن يحمل إلى الناس ، ويدعى إليه ، وليس هناك من يفهمه ؟!!!

ثم كيف ينظر كل هؤلاء بين مؤمن وكافر ، إلى الصرح يبنى خلال زمن ، فلا يتحرك لأحدهم ساكن ؟!! هذا غريب ، بل أغرب الغريب!

ومن المعلوم أن هناك من تكلم في الملإٍ وخاطبهم ، عندما وجد منهم استكبارهم وتكذيبهم لموسى عليه السلام ، فقال تعالى :

﴿ وَقَاْلَ رَجُلٌ مُؤْمِنُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيْمَاْنَهُ : أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا أَنْ يَقُوْلَ : رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاْءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ (١) أفلم يكن هناك من رد على فرعون كها رد هذا ؟!

٥ - إن قلتم: هو يفهم موسى ، ولكن يستهزي، به ، قلنا: هدا من أفحش القول ، لأن المسألة لوكانت استهزاءً ، لما كان تكليف من فرعون ، وتكلف من هامان وجنوده ببناء صرح عظيم ، يأخذ قسطاً من الزمن ، ولأن الإستهزاء يكون غالباً من ردود الفعل ، عيث تستحضره البديمة ، للرد على المواجه . وما معنى تكذيب فرعون لموسى إذن ؟!

٦ ـ قال بعضكم : دليل أن فرعون اعتقد من كلام موسى أنه في السماء عز وجل ، قوله تعالى : ﴿كَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوعُ

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآية ( ٢٨ ) .

عَمَلِهِ (۱). قلت: هذا لا يوجد أقبح منه ، لأن الله لو أراد ذم اعتقاده لقال: (كذلك زين لفرعون سوء اعتقاده) فالعمل هو بناء الصرح ، والإرتقاء إلى السماء ، وهذا هو المزعوم ، لا أن الله في السماء ، ولذلك يقول الطبري في تفسير الآية: ﴿وَمَاْ كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلّا فَيْ تَبَابٍ ﴾ (۱) (وما احتيال فرعون الذي يحتال للإطلاع إلى إله موسى إلا في حسار وذهاب مال وغبن ، لأنه ذهبت نفقته التي انفقها على الصرح باطلاً ، ولم ينل بما أنفق شيئاً مما أراده فذلك هو الحسار والتباب) (۲).

وبهذا اتضح الصواب وحق على من كذَّب العقاب . وعملى من جادل بغير سنة أو كتاب :

﴿ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِي آيَاْتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَاْنٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ اللهِ وَعِنْدَ اللهِ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ (٣).

وعلى ضوء ما قلنا يثبت لدينا أن موسى أخبر فرعون بأن الله في السياء ، وقد أنكر عليه لعنة الله ، وراح ينكل بمن آمن بذلك ، ويقتل المعلنين لهذا الإعتقاد لما فيه من تحطيم لعرشه الذي حال بينه وبين الإعتراف والخضوع ، وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى

<sup>(</sup>١) سورة غافر الأية (٣٧) .

<sup>(</sup>٢) « جامع البيان » (م ١١ ج ٢٤ ص ٤٣).

<sup>(</sup>٣) سورة غافر الآية ( ٣٥ ) .

عنهما أن رسول الله ﷺ قال:

«لما أسري بي ، مررت برائحة طيبة فقلت : «يا جبرائيل ما هذه الرائحة الطيبة ؟» قال : هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها كانت تمشطها ، فوقع المشط من يدها فقالت : بسم الله تعالى فقالت ابنته : أبي ؟ قالت : لا ، ولكن ربي ورب أبيك الله فقالت : أخبر بذلك أبي ؟ قالت : نعم فأخبرته ، فدعا بها فقال : من ربك ؟ هل لك رب غيري ؟ قالت : ربي وربك الله الذي في الساء ، فأمر بنقرة (\*) من نحاس فأحميت ثم دعا بها وبولدها فألقاهما فيها»(١)\* .

سبحان الله تعالى فهل بعد هذا الوضوح من وضوح ؟!!

كم من أرعن استشهدنا له بهذه الآيات التي فيها قول فرعون ، فكان متهرباً ، أو متأولاً بما لا يجرؤ الصبي على البوح به ، كما حصل لي مع بعضهم ، إذ جئته بآية فرعون فقال لي : هذا قوله ولا شأن لي به ، فحوقلت متعجباً من هذه الفهوم ، التي جعلت مرجعها رجلاً ، وليته كان عربياً ، بل هو من الحبشة لا يفقه من العربية إلا الحروف وبالكاد ، والغريب في الأمر أنه عندما انحصر وتلعثم ، ولم يعد أمامه إلا هذه الدندنة الببغائية ، طرحت عليه سؤالاً ، فقلت له : إذن لماذا

<sup>(\*)</sup> جاء في بعض الروايات نقرة وفي بعضها الآخر بقرة.

والنقرة : هو قدر يسخن فيه الماء وغيره .

والبقرة : من البقر وأصله الشـق والفـتح والتـوسعة ، وربمـا كان المقصـود هنا قـدراً كبيرة واسعة ، أو كانت تسع بقرة بتوابلها فسميت بقرة .

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي في « الرد على الجهمية » ( ص ٢٥ ) وإبن الجوزي في « أحكام النساء » وابن القيم في « جيوشه » ( ص ٥٨ ) ولا يثبت والله أعلم \*\* .

<sup>( \*\*)</sup> انظر الملحق رقم (١) .

قال: (وإني لأظنه كاذباً) ؟ فلم يجب ، وأراد صاحبه أن ينقذه ، فقال لي : أنا أجيب ، فقلت له تفضل وليجبني من شاء منكم إن كان عنده جواب . فقال : (قد يكون جرى شيء بين فرعون وموسى قديماً فكذبه فيه) فهنا ضحكت ، وقلت للقائل لا ، هكذا نسبتم إلى القرآن ما يتنزه عنه لسان الصغير ، وإني لا أرضى منك هذا القول أنت بالذات ، وكنت أعلم في هذا الرجل شيئاً من الإنصاف ، فأسأل الله أن يعينه على العودة إلى ربوع الحق ، وفعند قولي له ذلك المقال تبسم بحياء وكأنه يقول لي لسان حاله : إني أتكلف بلا شك ، ومما أدخل السرور إلى قلبي ، أنه بلغني بعد زمن غير يسير ، أنه سأل شيخه عبدالله الهرري الحبشي ، وهو يتكلم عن آية فوعون في أحد المجالس ، فقال له : ولماذا قال : (وإني لأظنه كاذباً) فسكت ولم يجب ، ثم كرر السؤال لعله لم يسمع ، كما يفعل دائماً عندما يحرج ، يدعي أنه لم يسمع من يخاطبه ، ولكن كذلك في المرة الثانية لم يجب .

هكذا كما ترون ، فإن قول فرعون لوزيره صاعقة أيما صاعقة ، ولهذا استحق أن نستطرد فيه بالأمثلة والحوادث .

وقد بلغ من حقارة بعض صبيانهم المتعالمين ، أنه سألني فقال لي : أعطني دليلاً على أن الله في السماء بذاته بهذا اللفظ ، فقلت : سبحان الله !! وهل إذا قلت لك : أبي في البيت ، تقول لي : بذاته أم بغير ذاته ؟ فأصر بجهله على أن آتيه بنفس اللفظ ، فقلت : سؤالك ليس سؤال الفاهمين بل الجاهلين للعربية ، لأن هذا معنى العبارات وملزومها ، فإذا قلت لك : الملائكة تعرج إلى السماء ، فهل تحترم نفسك إن سألتني بعدها : هل تصعد الملائكة إلى السماء ؟ فإن لفظة (تعرج) معناها (تصعد) : فوجود الأولى يعنى وجود الثانية وإن لم ترد لفظاً ، ثم هل يجرؤ متقول على أن يقول : (الله خالق بذاته ؟) فهذه الزيادة ركيكة ، ولهذا كان الإمام الذهبي يستشنعها لأنها مُتضَمَّنة غيرُ مطلوبة رسماً ، إذ كيف لا يكون الله تعالى خالقاً بذاته ؟ ثم هل من العربية أن تسأل المتكلم عن أي شيء ، كأن تقول له : هل أتى أبوك بذاته ؟ هل أنت هنا بذاتك ؟ هل أمك ولدتك بذاتها ؟ بل هل يعقل أن يقول قائل : هل الله موجود بذاته ؟!!

فالمعاني شقائق الألفاظ والعبارات ، وليس من المعقول أن تطالب كل معنى بلفظ تريده قد يؤدى بلفظ غيره ، فإنني لو طلبت منك أن تفعل ذلك لما أطقته ، بل لو سألك ملحد فقال لك : أعطني دليلاً على أن الله موجود بهذا اللفظ ، من القرآن والسنة ، فإنك لن تجد عبارة ، لا في الكتاب ولا في السنة ، تقول : (الله موجود) فهل عند ذلك ستسلم للملحد ؟ إنك لو فعلتها ، لا ريب أنك محتوه ، لأن قوله سبحانه ﴿قُلْ ﴾ في القرآن تكفي . .

وأنا عندما أتيت ذلك المتنطع بقول فرعون ، دليلاً على وجود الله بذاته في السياء ، راح يماري ويكابر ، ولا يُظنُّ بمثل هؤلاء إلا الإعراض عن ذكر الله تعالى ، ويا ليتهم يأتونك بعلم عندهم ، من كتاب أو سنة ، أو حتى لغة : بل هم يخالفون في ذلك ، الكتاب والسنة ، ويكابرون حتى يمقتوا الله تعالى ، ومن يخاطبهم من المؤمنين ، وسبحان الله كيف جاءت آية تدل عليهم ، وأين جاءت !! إنها سبقت قول فرعون ، وجاء بعدها قوله مباشرة ، وكأن الله تعالى يشير مسبقاً ، ويتوعد هؤلاء الذين سيجادلون في هذه الآيات الآتية ، فقد قال سيحانه .

﴿ الَّذِينَ يُجَاْدِلُوْنَ فِي آيَاْتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَاْنِ أَتَاْهُمْ كَبُرَ مَقَتًا عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ اللَّهِ مَعَنْدَ اللَّهِ مَعَنْدَ اللَّهِ مَعَنْدَ اللَّذِيْنَ آمَنُوْا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَىْ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّ جَبَّارٍ \* وَقَاْلَ فِرْعَوْنُ يَاْ هَاْمَاْنُ ابْنِ لِيْ صَرْحاً لَعَلِيْ أَبْلُغُ الْأَسْبَاْبَ \* أَسْبَاْبَ أَلُهُ اللَّسْبَاْبَ \* أَسْبَاْبَ السَّمَوَاْتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وإِنِي لأَظُنَّهُ كَاذِباً . . ﴾ (١)

وعلى كلِّ فإن الله تعالى يقول :

﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يُجَاْدِلُوْنَ فِي آيَاْتِ اللهِ أَنَّ يُصْرَفُوْنَ \* الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتَاْبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ \* إِذَ الْأَعْلَالُ فِي كَذَّبُوْا بِالْكِتَاْبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ \* إِذَ الْأَعْلَالُ فِي أَعْنَا وَالْمَا اللَّهِ اللَّهْ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا الللللَّهُ اللللللَّذِا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللللَّا الللَّهُ اللللللّ

وهناك طائفة جليلة من العلماء استشهدوا بهذه الآية على منكري علو الله تعالى ، وقد هدانا كما هداهم الله إلى الحق في تفسير هذه الآية ، وأما أنتم فلا تقبلون إلا بقول سيدكم الشيخ ، والفرق بيننا وبينكم ، هو أننا عندما نقول في صلاتنا : ﴿إِهْدِنَا الْصِّرَاطَ اللهُ مَوْلِ نَدري لعلكم تقصدون صراط الله ، ولا ندري لعلكم تقصدون صراط شيخكم ، الذي ألَّفه لكم ، فعكفتم عليه ، فنصحكم بأن تطلبوا من الله صراطه ، وأن تحرقوا كتاب شيخكم : «الصراط المستقيم» لأنه وخيم لا مستقيم .

انظروا معنا إلى أقوال أهل العلم يا أهل الجهل:

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآية ( ٣٥ ـ ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة غافر الآية ( ٦٩ ـ ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة الآية ( ٥ ) .

#### (الإمام عثمانُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِميّ) \*\*

قال رحمه الله تعالى :

ففي هذه الآية بيان بين، ودلالة ظاهرة ، أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السهاء ، فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ، ورام الإطلاع إليه) (١) .

#### وقال رحمه الله :

(إن الأمة كلها ، والأمم السالفة قبلها ، لم يكونوا يشكون في معرفة الله تعالى أنه فوق السهاء ، بائن من خلقه ، غير هذه العصابة الزائغة عن الحق ، المخالفة للكتاب وأثارات العلم كلها ، حتى لقد عرف ذلك كثير من كفار الأمم وفراعنتهم ، قال فرعون ﴿يَاْ هَاْمَانُ ابْن لِيْ صَرْحاً . . ﴾ (٢) .

<sup>(\*)</sup> هو عثمان بن سعيد بن خالد ، أبو سعيد الدارمي السجستاني ، ولد قبل المائتين بقليل وقيل سنة المائتين ، كان واسع الرحلة تتلمذ على يد أحمد وابن راهويه وابن معين ، كان إماماً في الحديث والفقه ثقة حجةً ثبتاً له تصانيف منها « الرد على الجهمية » و « النقض على بشر المرسى » .

قال الذهبي : الحافظ الإمام الحجة ، كان لهجاً بالسنة ، بصيراً بالمناظرة .

تــوفي سنـــة ٢٨٠هــ . انـــظر الســير ( ٦٢١/٢ ـ ٦٢٢ ) وطبقـــات الشــافعيـــة للسبكي ( ٣٠٢/٣ ـ ٣٠٣ ) . ( ٣٠٢/٢ ) .

<sup>(</sup>١) « الرد على الجهمية » للدارمي ( ص/٢١ ) الطبعة الرابعة ـ المكتب الإسلامي .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

#### (الحارِثُ بْنُ أَسَدِ الْمُحَاسِبِيّ) (\*)

قال عليه رحمة الله :

(وقال فرعون ﴿يَاْ هَاْمَاْنُ ابْنِ لِيْ صَرْحاً ﴾ الآيــة . . ثم استأنف وقال :

﴿ وَإِنِي لَأُظُنُّهُ كَاْذِباً ﴾ يعني فيها قال أن إلهه فوق السموات ، فبين الله عز وجل أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيها قال له ، وعمد إلى طلبه حيث قال له مع الظن بموسى أنه كاذب (١) .

<sup>(\*)</sup> هو أبو عبـدالله الحارث بن أسـد المحاسبي البصري الأصـل الزاهـد المشهور . ولـد سنة ١٧٠هـ . كان صوفياً وكان واعظاً مؤثراً . له كتب في الزهد والأصول ، توفي سنة ٢٤٣هـ .

انظر وفيات الأعيان (٧/٢٥ ـ ٥٥) حلية الأولياء (٧٣/١٠ ـ ١٠٩) تاريخ بغداد (٢١١/٨) الميزان (٢١٠/١) التهذيب (٢١٢/٨) .

<sup>(</sup>١) « اجتماع الجيوش الإسلامية » لابن القيم ( ص/١٣٧) الطبعة الأولى ـ دار الكتاب العربي .

#### (الإمام أبو الحَسنِ الأشْعَرِيّ) (\*)

قال رضى الله تعالى عنه :

روقال \_ الله \_ حكاية عن فرعون : ﴿ يَاْ هَاْمَانُ ابْنِ لِيْ صَرْحاً لَعَلِيْ أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ الْسَموَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوْسَىٰ وَإِنِّ لَأَظُنَّهُ كَاذِباً ﴾ كَاذِباً ﴾

كذب موسى عليه السلام في قوله: إن الله عز وجل فوق السموات) (١).

<sup>(\*)</sup> هو علي بن إساعيل بن إسحاق أبو الحسن من نسل أبي موسى الأشعري ولد سنة ٢٦٠هـ وإليه ينسب مذهب الأشاعرة ، كان أول الأمر معتزلياً ، ثم بعد ذلك أخذ يعيد النظر في معتقدات المعتزلة ، وفي أواخر حياته أخذ بمنهج السلف المتمثل في منهج أحمد بن حنبل ، ودليل ذلك كتابه « الابانة عن أصول الديانة » و « إمامة الصديق » و « مقالات الإسلاميين » وبالرغم من ذلك إلا أن اعتقاده الأول لا يزال مبتدعاً . توفي سنة ٢٢٤هـ .

انظر الملل ( ۱۳۸/۱ ـ ۱۵۸ ) طبقات الشافعية ( ۳٤٧/۳ ) البداية ( ۲۱۰/۱۱ ) تبين كذب المفتري ( ص/۱۲۸ ـ ۱۶۲ ) .

<sup>(</sup>١) « الإبانة عن أصول الديانة » للأشعري ( ص/٦٩ ) الطبعة الأولى ـ دار الكتاب العربي .

## (الإِمام أَبُو مُحَمَّدٍ الجُوَيْنِيِّ والدُ إِمامِ الحَرَمَيْن) (\*)

قال رحمه الله وغفر له :

(وقال الله عن فرعون: ﴿ . . . وَإِنِّ لَأَظُنُهُ كَاْذِباً ﴾ وهذا يدل على أن موسى أخبره بأن ربه تعالى فوق السماء ، ولهذا قال: ﴿وَإِنِّ لَأَظُنُهُ كَاْذِباً ﴾) (١) .

<sup>(\*)</sup> هو أبو محمد الجويني والد إمام الحزمين أوحد زمانه علماً وزهداً وتقشفاً ، له معرفة بالفقه والأصول والنحو والتفسير والأدب توفي سنة ٤٣٧هـ.

<sup>(</sup>١) « إثبات الإستواء والفوقية » للجويني من مجموعة « الرسائل المنيرية » (م ١ ج ١ ص ١٧٧ ) ـ دار إحياء التراث العربي .

#### شيخ المفسرين (الإِمامُ الطَّبَرِيّ)(\*)

قال عليه من الله واسع الرحمة ، في تفسير هذه الآية

(يقول: وإني لأظن موسى كاذباً فيها يقول ويـدعي، أن له ربـاً في السهاء، أرسله إلينا) (١).

وقال رحمه الله في موضع آخر :

(وقوله - أي فرعون - : ﴿لَعَلِي اللَّهِ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ﴾ يقول : أنظر إلى معبود موسى الذي يعبده ويدعو إلى عبادته ، ﴿وَإِنِي لأَظُنُّهُ ﴾ فيها يقول من أن له معبوداً يعبده في السهاء ، وأنه هو الذي يؤيده وينصره ، وهو الذي أرسله إلينا من الكاذبين) (٢) .

<sup>(\*)</sup> هو أبو جعفر محمد بن جديد بن يزيد الطبري ولد سنة ٢٤٤هـ من آمل بطبرستان، كان إماماً في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك وكان ثقة في نقله، وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها . وكان من الأثمة المجتهدين ، له مصنفات منها التفسير الكبير المعروف ، والتاريخ الشهير. توفي ببغداد سنة ٣١٠هـ .

أنظر وفيات الأعيان ( ١٩١/٤ ـ ١٩٢ ) الشذرات ( ٢٦٠/٢ ) .

<sup>(</sup>١) انظر « جامع البيان » تفسير سورة غافر ( م ١١ ج ٢٤ ص ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) « جامع البيان » تفسير سورة القصص (م ١٠ ج ٢٠ ص ٤٩ ) .

#### (إمامُ الأئمةِ ابنُ خُزَيْمَةَ) (\*)

قال رضوان الله تعالى عليه :

(فاسمعوا یا ذوی الحجا دلیلاً آخر من کتاب الله ، أن الله جل وعلا في السماء مع الدلیل علی أن فرعون ، مع کفره . . وطغیانه ، قد أعلمه موسی علیه السلام بذلك ، وكأنه قد علم أن خالق البشر في السماء ، ألا تسمع قول الله یحی عن فرعون قوله ﴿یَاْ هَاْمَانُ ابْنِ لِیْ صَرْحاً . . . ﴾ ففرعون علیه لعنة الله یامر ببناء صرح ، فحسب أنه یطلع إلی إله موسی ، وفی قوله ﴿وَإِنِّ لاَظُنّهُ من الكاذبین ﴾ دلالة علی أن موسی قد كان أعلمه أن ربه جل وعلا أعلی وفوق)(۱).

<sup>(\*)</sup> هـو أبو بكـر محمد بن إسحـاق بن خزيمـة السلمي إمام نيسـابـور في عصره ، كـان فقيهـاً مجتهداً عالماً بالحديث ولد سنة ٢٢٣هـ بنيسابور ، ورحل إلى العـراق والشام ومصر ورجـع إلى نيسابور وبها توفي سنة ٣١١هـ، لقبه السبكي إمام الأئمة له مصنفات تزيد عـلى ١٤٠ مصنفاً منها : (التوحيد) و (إثبات صفة الرب)، و (صحيح ابن خزيمة).

أنظر الطبقات للسبكي ( ١٣٠/٢ ) .

<sup>(</sup>١) ﴿ التوحيد ﴾ لابن خزيمة ( ص/١١٤ ) دار الكتب العلمية .

## (الإمامُ أَبُو القَاسم التَّيْمِيّ) (\*) إمامُ الشافعيةِ في وقته

قال رحمة الله عليه:

(وأخبر تعالى عن فرعون أنه قال ﴿ يَاْ هَاْمَانُ ابْنِ لِيْ صَرْحَاً ﴾ الآية: فكأن فرعون قد فهم من موسى عليه الصلاة وألسلام، أنه يشت إلها فوق السهاء، حتى رام بصرحه أن يطلع إليه، واتهم موسى عليه الصلاة والسلام بالكذب في ذلك، والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته، فهم أعجز فهماً من فرعون بل وأضل) (١).

<sup>(\*)</sup> هو الإمام الحافظ أبو القاسم إسهاعيل بن محمد بن الفضل التيمي الطلحي الأصبهاني سمع الكثير، ورحل وكتب وأملى بأصبهان قريباً من ثلاثة الآف مجلس، وكان إماماً في الحديث والفقه والتفسير واللغة حافظاً متقناً وله مصنفات كثيرة منها: (الترغيب والترهيب)، (والحجة في بيان المحجة). ولد رحمه الله سنة ٤٥٧ وقيل سنة ٤٥٩هـ وتوفي ليلة عيد الأضحى سنة ٥٣٥هـ.

انظر البداية (۲۱۷/۱۲) ، الكامل لابن الأثير (۳٦٩/۸) ، الشذرات (۲۱۰/۶) . (۱) « اجتماع الجيوش » لابن القيم ( ص ۱۰۸ ) .

# (الإِمامُ أَبُو القَاسِمِ عبدُاللهِ بْنُ خَلَف) (\*) المِمامُ أَبُو القَاسِمِ عبدُاللهِ بْنُ خَلَف)

قال رحمه الله تعالى :

(وقوله تعالى ﴿وَقَاْلَ يَاْ هَاْمَاْنُ ابْنِ لِيْ صَرْحاً ﴾ الآية: فدلً على أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يقول: إلهي في السهاء، وفرعون يظنه كاذباً) (١).

<sup>(\*)</sup> هو أبو بكر محمد بن موهب التجيبي الحصّار المعروف بالقبري قرطبي مشهور كان من العلماء النزهاد الفضلاء رحل إلى المشرق وسمع من رجاله ، وصحب أبا محمد بن أبي زيد رحمها الله تعالى \_ توفي سنة ٢٠١هـ بقرطبة .

أنظر ترتيب المدارك للقاضي عياض ( ٤/٣ ص/ ٦٧٤ - ٦٧٦ ) .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ( ص/٩٠).

#### (الإِمامُ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّنْجَاْنِيِّ) (\*) إمام الشافعية في وقته

قال رحمه الله في شرح قصيدة له مشهورة مطلعها:

تمسَّكُ بحبلِ اللهِ واتَّبعِ الأثرُ ودعْ عنك رأياً لا يلائمه خَبَرْ فقد قال أثناء شرحه لها:

(وأخبر - الله - عن فرعون أنه قال ﴿ يَاْ هَاْمَاْنِ الْبِنِ لِيْ صَرْحاً لَعَلِيْ أَبْلُغُ الْأَسْبَاْبَ أَسْبَاْبَ ٱلْسَّمَوَاْتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىْ إِلَهِ مُـوْسَىْ وَإِنِيْ لأَظُنَّهُ كَاذِباً ﴾ .

وكان فرعون قد فهم عن موسى أنه يثبت إلهاً فوق السهاء ، حتى رام بصرحه أن يطلع إليه ، واتهم موسى بالكذب في ذلك ، ومخالفنا ليس يعلم أن الله فوقه بوجود ذاته ، فهو أعجز فهماً من فرعون) (١) .

<sup>(\*)</sup> هو أبو القاسم سعد بن محمد بن الحسين الـزنجاني ، رحـل إلى الآفاق وسمـع الكثير ، وكان إماماً حافظاً متعبداً ، ثم انقطع في آخر عمره بمكة ، وكان له منزلة كبيرة في الحرم . كما كان من دعاة السنة وأعداء البدعة ولد سنة ٣٨١هـ وتوفي سنة ٤٧١هـ .

انظر البداية (١٢٠/١٢) العلو للذهبي (ص/٢٧٧ ـ ٢٧٨) السير (١٨/ ٣٨٥ ـ ٣٨٩) .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ( ص/١١٩ ) .

#### (شَيْخُ الإِسْلَامِ آبْنُ تَيْمِيَّةً) (\*)

قال عليه فائض الرحمة :

(وكـذلك قــول فرعــون ﴿ يَاْ هَــاْمَاٰنُ ٱبْنِ لِيْ صَــرْحــاً لَعَـلِيْ أَبْلُغُ ٱلْاَسْبَاْبَ أَسْبَاْبَ ٱلْسَّمَوَاْتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىْ إِلَهِ مُوْسَىْ وَإِنِّيْ لَأَظُنَّهُ كَاْذِباً﴾ .

هـذا أبلغ في كون مـوسى صرح لـه بأن إلهـه فوق السمـوات، حتى قصد تكذيبه بالفعل، من الإخبار عن ذلك بلفظ موسى) (١).

<sup>(\*)</sup> هو العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ولد في حران في العاشر من ربيع الأول سنة ٦٦٦هـ، وقد كان رحمه الله عالماً كبيراً منيراً ومجاهداً شهيراً جاهد في الله بعقله وفكره وعلمه وجسمه وكان قوي الحجة لا يصمد أحد لمحاجته ولا تأخذه في الله لومة لائم إذا بان له الحق أن يقول به. ومن ثم حصلت له محن من ذوي السلطان والجاه فحبس مراراً وتوفي محبوساً في قلعة دمشتى في ٢٠ من شوال سنة ٧٢٨هـ. (١) نقض تأسيس الجهمية (ص/٤٦١) - الطبعة الأولى - مطبعة الحكومة - مكة المكرمة وهو كتاب نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله تعالى .

### (شَيْخُ ٱلإِسْلَامِ) (\*) ٱبْنُ قَيِّم ِ الجَوْزِيَّةِ

قال رحمه الله في نونيته المشهورة :

(هَذَاْ وَسَابِعُ عَشْرِهَا أَخْبَارُهُ عَنْ عبدِهِ موسى الكليم وَحَرْبِهِ تَكَذَيبُهُ موسى الكليم بقولِهِ: تكذيبُهُ موسى الكليم بقولِهِ: وَمِنَ المصائب قولُهُمْ أَنَّ اعتقافِهِ المُعالِدُا اعتقدتُمْ ذَا فَأَشَياعُ لَـهُ فَاسَمعْ إِذاً مَنْ ذَا الذي أولى بفر فاسمعْ إِذاً مَنْ ذَا الذي أولى بفر وانظرْ إلى ما جاءَ في القِصَص التي والله قد جعل الضلالة قدوة والله قد جعل الضلالة قدوة فإمامُ كلِّ مُعطِّلٍ في نفسِهِ فإمامُ كلِّ مُعطِّلٍ في نفسِهِ طَلَبَ الصعودَ إلى السَاءِ مُكذَّباً

سُبْحَانَهُ في مُحكم القُرآنِ فرعونَ ذي التكذيب والطغيانِ الله ربي في السهاءِ نَبَاني دَ الفوقِ منْ فرعونَ ذي الكُفْرانِ أنتُمْ وذا مِنْ أعظم البُهتانِ عونَ المعطلِ جاحدِ الرحمنِ ؟ تحكي مقال إمامِهِمْ بِبَيانِ تحكي مقال إمامِهِمْ بِبَيانِ بأئمة تدعو إلى النيرانِ فرعونُ مَعْ نمرودَ مَعْ هامانِ موسى ورامَ الصرحَ بالبُنيانِ

<sup>(\*)</sup> هـو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أبيوب النزرعي الدمشقي المشهور بـ « ابن قيم الجوزية » ولـد سنة ( ١٩٦هـ) في بيت علم وفضل ، لازم شيخ الإسلام ملازمة تامة منذ عودته من مصر سنة ( ٧١٧هـ) إلى وفاته سنة ( ٧٧٨هـ) فنهل من فيض علمه الواسع ، وهـو الذي هـذب كتبه ، ونشر علمه ، صنف تصانيف كثيرة بلغت نيفاً وستين كتاباً في مختلف العلوم منها « اجتماع الجيوش » و « الصواعق المرسلة » و « إعلام الموقعين » ، توفي سنة ختلف العلوم منها « اجتماع الجيوش » و « الصواعق المرسلة » و « إعلام الموقعين » ، توفي سنة ( ٧٥١هـ) .

بل قال : مُوسى كاذبٌ في زعمِهِ فابنوا لي الصرح الرفيع لعلني وأظنُّ موسى كاذباً في قولِهِ : وكذاك كَذَّبَهُ بأنَّ إلْهَهُ هُو أنكر التكليم والفوقية الفرمون إذاً

فوق السماء الربُّ ذو السلطانِ أرقى إليه بحيلةِ الإنسانِ اللهُ فوقَ العرشِ ذو السلطانِ ناداهُ بالتكليم دُونَ عَيانِ عُليا كقول ِ الجهميِّ ذِي صَفْوانِ مِنَا ومنكمْ بعدَ ذا التبيانِ (١)

\* \* \*

قال الدكتور محمد خليل حراس شارح هذه القصيدة:

(ومن المصائب أن الجهمية يعكسون المسألة ، ويجعلون اعتقاد الفوق من رأي فرعون ذي الكفران ، لم يسمعه من موسى ، وأن كل من اعتقد الفوق فهو من شيعة فرعون وحزبه ، وهذا من أعظم الكذب والبهتان ، وذلك يظهر بأدنى تأمل في القصص التي حكى الله فيها مقالة إمام المعطلة فرعون) (٢) .

<sup>(</sup>١) شرح القصيدة النونية المسهاة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» شرح وتحقيق الدكتور محمد خليل هراس (٢٤٧/١ ـ ٢٤٨) الطبعة الأولى ـ دار الكتب العلمية. (٢) نفس المصدر السابق (٢/٨٤١).

#### (الإمام ابن أبي العز الحنفي) (\*)

قال رحمه الله تعالى عليه:

(.. إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى ، فيكذبه فيها أخبره ، من أنه سبحانه فوق السموات ، فقال : ﴿يَاْ هَاْمَانُ آبُنِ لِيْ صَرْحاً لَعَلِيْ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ أَسْبَابَ أَسْبَابَ أَلْسَبَابَ أَسْبَابَ أَلْسَبَابَ أَسْبَابَ أَلْسَبَابَ أَلْسَمَوات فقوات فأطَّلِع إلى إلَه مُوسى وإني لأظنته كاذبا فهو موسوي محمدي) (١) .

فهذه نبذة من العلماء ، وهم قليل من كثير ، وأنت كما تراهم فقد استدلوا جميعاً على علو الله تعالى بهذه الآية ، وهم من فحول العلم .

فبربكم قولوا لنا: أبقول الله الواضح الذي جعله الله بيناً ،

<sup>(\*)</sup> هو أبو الحسن على بن علاء الدين الأذرعي الأصل ، الدمشقي الصالحي الحنفي . ولد سنة ٧٣١هـ نشأ في ظل أسرة علمية فكان يتقلب في أعطاف العلم تعلماً ومدارسة حتى بلغ منزلة عظيمة في العلم والمعرفة ، أتاحت له التدريس والخطابة والتأليف ، وتولى المناصب العلمية التي لا ينالها إلا من كملت معرفته ، وعظمت منزلته ، وارتضى بالمعرفة عقله . من مؤلفاته « الاتباع » و « التنبيه على مشكلات الهداية » توفى سنة ٧٩٧هـ .

انظر « أنباء الغمر بأنباء العمر » لابن حجر ، (٩٥/٢ - ٩٨) (٥٠/٣) حسن المحاضرة للسيوطى ، الشذرات (٣٢٦/٦) .

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص / ٢٨٧) الطبعة الثامنة المكتب الإسلامي .

وفهمه الجهابذة على حقيقته فضلًا عن العامة ، أبه نأخذ أم بقول لا يوافق منقولًا ولا معقولًا ؟!!

وللأسف فإن فرعون كذب موسى ، ثم ظهر تصديقه له بفعله ، حيث بنى الصرح ، ورام الإطلاع ، ولكن أراد أن يقتل هذا الإله الذي يعكر عليه سياسة مملكته القاضية بأن لا إله غير فرعون .

وهذه هي حال الفراعنة قديماً ، فإنهم يجابهون الآلهة الأخرى حتى يستقيم الأمر لهم ، ودافعهم إلى ذلك أن العبيد إذا صدقوا بإله فلا بد لهم إلا وأن يعبدوه ، ويخلصوا له هذه العبادة .

بخلاف فراعنة هذا الزمان ، فإنهم يعترفون بألوهية الله القاضية بعدم استحقاق غيره للخضوع والإنقياد ، ولكنهم في حيز التطبيق يخالفون فينصبون أنفسهم آلهة على الأرض ، ثم يجدون أنهم ليسوا بحاجة إلى ارتقاء الساء ، لأنهم يُعبِّدون الناس بالقهر والجبرية من جهة ، ويقنعونهم بأنهم تركوا لهم حق الديانة من جهة أخرى ، فالقيصر لقيصر وما لله لله .

وليس فرعون موسى أول إله يعادي الخالق سبحانه ، ويعمد إلى محاربتهه ، بل سبقه إلى ذلك نمروذ ، فرعون إبراهيم ، فهذا نفسه صعد إلى السهاء ليقتل إله إبراهيم ، ولكنه اتخذ وسيلة أخرى ، تتمثل بالتابوت والنسور .

قال الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي :

(وكذلك نمرود، فرعون إبراهيم، اتخذ التابوت والنسور، ورام الإطلاع إلى الله، لما كان يدعوه إبراهيم إلى أن معرفته في

السماء) (١) .

وقد حكى أبو إسحق الثعلبي عن علي رضي الله عنه أنه قال :

(إن نمرود الجبار قال: إن كان ما يقوله إبراهيم حقاً فلا أنتهي حتى أعلم ما في السهاء ، فأعد النسور ، وقعد في التابوت ، وجعل معه رجلاً آخر ، وجعل له باباً من فوق وباباً من أسفل ، فلها طارت النسور طمعاً في اللحم ، وأبعدت في الهواء ، قال نمرود لصاحبه : افتح الباب الأسفل وانظر إلى الأرض ، ففتح وقال : أراها مثل اللجة ، والجبال مثل الدخان) (٢) .

ثم قال:

(وقال عكرمة: وكان معه في التابوت غلام معه قوس ونشاب، فرمى سهماً فعاد إليه السهم ملطخاً بالدم، فقال: كفيت شغل إله السهاء) (٢).

ثم قال:

(واختلفوا في ذلك السهم ، من أي شيء تلطخ ، فقال عكرمة : من سمكة السمك قربت نفسها لله تعالى من بحر في الهواء معلق .

وقال بعضهم : من دم طائر أصابه السهم) (٢) .

<sup>(</sup>١) « الرد على الجهمية » للدارمي ( ص ٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) كتاب « العرائس » ( ص ٩٦ ) .

وهذا الكلام لا مستند له عندنا ، وهو هل الدم كان بسبب طائر أو سمكة ؟ فالذي يهمنا اتخاذ نمرود للنسور والتابوت ، وقد علق سبط ابن الجوزي رحمه الله على كلام الثعلبي فقال :

(قلت: وقول الثعلبي: إن السمكة قربت نفسها لله تعالى ، كلام ساقط، وأين سبع سموات والعرش والكرسي وسبعون ألف حجاب حتى يصل إليها سهم نمرود؟) (١) فانظر معي إلى هذا التعليق الرائع، وهو أن الله تعالى فوق سبع سموات وفوق الكرسي وفوق العرش، وهناك سبعون ألف حجاب، فأي سهم هذا سيصل إلى الله تعالى ؟!!

وهذه الجبابرة كانت تتحدى وتستهزيء برسل الله تعالى ، ولكن الله تبارك وتعالى قال : ﴿فَحَاقَ بِٱلَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (٢) .

قال محمد بن إسحق إمام المغازي رحمه الله (\*):

(بعث الله ملكاً من الملائكة إلى بختنصر (\*\*) ، قال : هل

<sup>(</sup>۱) « مرآة الزمان » سبط ابن الجوزي ( ص ۳۰۸ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ( الآية/١٠ ) .

<sup>(\*)</sup> هـو محمد بن إسحـاق بن يسـار المـطلبي بـالـولاء من أقـدم مؤرخي العـرب ، من أهـل المدينة ، له السيرة النبوية هذبها ابن هشام توفي سنة ١٥١هـ .

انظر الأعلام (٢٨/٦).

<sup>(\* \*)</sup> هو نبو شاد ولي عرش بابل من عام ٦٠٥ إلى سنة ٥٦٢ قبـل الميلاد ، وقـد نشبت بينه =

تعلم يا عدو الله كم بين السهاء والأرض ؟ قال : لا قال : بين السهاء إلى الأرض مسيرة خمسمائة سنة ، وغلظها مثل ذلك \_ وذكر الحديث \_ إلى أن ذكر حملة العرش ، قال : وفوقهم العرش ، عليه ملك الملوك تبارك وتعالى . أي عدو الله فأنت تطلع إلى ذلك ، ثم بعث الله عليه البعوضة فقتلته . .) (١) .

فسبحان الله تعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السهاء، فهو العلي العظيم، لا أدري! كيف لا يخاف منكرو علوه من غضبته وقد أهلك فراعنة الزمان؟!!

أبعد هذا البيان الكافي والشافي يمكنكم الجحود؟! لقد بطل قولكم واعتذاركم الرخيص بأن العلو هو علو القدر والقهر، ذلك لأن فرعون يرتقي إلى السهاء المعهودة، ويبني الصرح لهذه المهمة، فلا علاقة للمكانة بالأمر، إلا أنها تبع لعلو الذات وقسم منه. فمن قال: في السهاء يعني سمواً بالرتبة، قلنا له: إخرس واخساً، مالك أن تقول ما ليس لك به علم، أنت من أهل الضلالة والجهالة.

<sup>=</sup> وبين فرعمون مصر (أمازيس) عمدة حروب وهمو الذي فتح بيت المقدس وقتَّل في اليهمود وأسر .

انظر الكامل لابن الأثير ( ١/٧٧١ - ١٥٤ ) دائرة المعارف الإسلامية ( ٣٧٧/٦ ) . (١) أورده ابن القيم في « جيوشه » ( ص ١٦٥ ) وقال : [ رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة بإسناد جيد إلى ابن إسحاق ] وقال رحمه الله كها في « مختصر الصواعق » ( ص ٣٥٩ ) : [ قال الإمام محمد بن يسار : بعث الله ملكاً من الملائكة إلى نمرود . . ] هكذا فبعض العلهاء يقول : بختنصر هو نمرود ، وبعضهم يفرق بينها كها ترى في تفسير ابن كثير وغيره والله أعلم بحقيقة الأمر .

فالحق قد ظهر وبان ، ومن كانت حاله الإنكار فإن الفراعنة أعلم بالله منه وإن كانوا مستكبرين متعالين .

وهكذا فقد كان لنا وقفة عند قول فرعون ، من أجل وضوح الدلالة التي فيه ، بحيث لا تترك مجالاً للمزاعم أو الإعتذارات وهذا ما دفعنا إلى تسمية رسالتنا بهذا الإسم .

وأما الآن فسيكون لنا أدلة أخرى من الكتاب والسنة ، وردود على شبهات لهم في فهم آيات وأحاديث كثيرة ، فلن يجدي إنكار أو اعتذار .

أدلة علوم الله تبارك وتعالى من القرآن الكريم

#### ونبدأ بآيات القرآن الكريم:

#### قال الله تعالى:

# ﴿سَبِّع ِ آسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ (١) (\*)

هذا دليل ساطع على أن الله عز وجل فوق مخلوقاته ، وقد أمرنا المرسول على أن نقول في سجودنا «سبحان ربي الأعلى» ، فنكون

أفليس العلي ـ يا ذوي الحجا ـ ما يكون عليا ، لا كما تزعم المعطلة الجهمية : أنـ أعلى وأسفل ، ووسط ، ومع كل شيء وفي كل موضع من أرض سماء وفي أجواف جميع الحيوان .

ولو تدبروا آية من كتـاب الله ( ووفقهم الله ) لفهمها : لعقلوا أنهم جهـال ، لا يفهمون ما يقولون . وبان لهم جهل أنفسهم وخطأ مقالتهم .

وقال تعالى ـ لما سأله كليمه موسى عليه السلام أن يريه ينظر إليه ﴿ قال لَن تراني ، ولكن انظر إلى الجبل ﴾ إلى قوله : ﴿ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا﴾ (الأعراف / ١٠).

أفليس العلم محيطاً \_ يا ذوي الألباب \_ أن الله عز وجل \_ لو كان في كل موضع ، ومع كل بشر وخلق \_ كها زعمت المعطلة ، لكان متجلياً لكل شيء ، وكذلك جميع ما في الأرض ، لو كان متجلياً لجميع أرضه سهلها ووعرها وجبالها ، وبراريها ومفاوزها ، ومدنها وقراها، وعمرانها وخرابها ، وجميع ما فيها من نبات وبناء (لجعلها دكا) كها جعل الله الجبل الذي تجلى له دكا ، قال الله تعالى : ﴿ فلها تجلى للجبل جعله دكا ﴾ التوحيد (١ /٢٥٧ \_ ٢٥٨).

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى ( الآية/١ ) .

<sup>(\*)</sup> وممن استشهد بهذه الآية على إثبات صفة العلو لله تعالى الإمام ابن خزيمة حيث يقول : وقال ـ جل وعلا : ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ فالأعلى : مفهوم في اللغة : أنه أعلى كل شيء ، وفوق كل شيء ، والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزيله ووحيه ، وأعلمنا أنه العلى العظيم .

خاضعين بالقلب والأركان ، ومعترفين بعلو الرحمن باللسان ، فعندما نسجد في صلاتنا يكون سجودنا اعترافاً بالإفتقار والضعف ، وهو كناية عن السفول ، لأن أعظم ما في الإنسان جبهته وأنفه ، فإذا الصقها بالأرض أصبح أعلى شيء فيه وأكرمه موضوعاً على الأرض التي هي أسفل منه ، فالسجود صورة عملية تترجم سفولنا وضعفنا ، فهو أروع صفة من العبادة ، لأنها تظهر احتياج العبيد في الأسفل إلى المعبود في الأعلى ، وهو حدَّ لهاتين الحقيقتين ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» (١)

فالسجود عندما كان الغاية في التذلل والخضوع ، وصفته تتضمن الإعتراف بالسفول ، شرع لنا أن نقول أثناء ذلك : (سبحان ربي الأعلى) ، وهو الإعتراف باللسان بعلو الله تعالى مقابل الإعتراف بالسجود بسفول المخلوقات .

صاف الكمال لربنا الرحمن وات العلى بل فوق كل مكان إذ يستحيل خلاف ذا بيان قد قام بالتدبير للأكوان

<sup>=</sup> يقول ابن القيم في نونيته (٢١٣/٢ ـ ٢١٤):

هذا ومن توحيدهم إثبات أو كعلوه سبحانه فوق السم فهو العلي بذاته سبحانه وهو الذي حقاً على العرش استوى وقال أيضاً:

وهمو العليُّ فكل أنواع المعل مولانكران وله فشابسة له بلا نكران (١٢٦/٢) رواه أحمد (٢٢٦/٢) ومسلم (٤٨٢) وأبو داود ( ٨٧٥) والنسائي (٢٢٦/٢) والبيهقي (١١٠/٢) وأبو عوانة (١٨٠/٢) وسيأتي في موقع آخر .

(شبهة) :

لقد احتج علينا بعض الجهلاء ، فقال : إن لفظ «الأعلى» لا يراد به العلو الحسي ، وإنما هو عظمة ، واستشهد بقول الله تعالى عن لسان فرعون عندما حشر الناس أنه قال لهم : ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى ﴾ لسان فرعون عندما حشر الناس أنه قال لهم : ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى ﴾ وهو على الأرض ليس في السهاء ، قلت : هذا جهل عظيم ، لأن هذا القائل أتى بما هو عليه لا له ، إذ قول فرعون دليل على ما نقول ، من أن العلو الحسي قسم من العظمة والمرتبة ، ولا يخفي علينا ما كان من شأن موسى مع الطاغوت عندما أخبره بأن ربه في السهاء ، مما دعا فرعون إلى الزعم بأنه هو الإله ، ولم يكتف بما زعم بل زاد على ذلك فألصق بنفسه صفات الربوبية ، فعندما قال : (أنا ربكم) لم يقف عند فألصق بنفسه صفات الربوبية ، فعندما قال : (أنا ربكم) لم يقف عند نفسه بما يوصف به الله أو بما يعهد من صفات الربوبية ، ولكن راح يفهمهم نوعاً من العلو ، وهو علو القهر والغلبة .

وفي كتاب الله ما يدل على ما قلنا ، إذ قال الله عن لسان هذا الله عن لسان هذا الله عن د ﴿ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ ﴾ (١) فمن صفات الله أن يكون له الملك ، فهو الملك سبحانه ، الأمر الذي دفع فرعون إلى أن يذكّر رعيته بأن له ملك مصر ، لعلهم يقتنعون بهذا الملك البسيط .

وكذلك قوله لهم : ﴿وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاْهِرُوْنَ ﴾ (٢) يستعمل أسلوب التورية ، فينسب إلى نفسه القهر المقرون بالفوقية ، وهذا ورد

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية (٥١) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية (١٢٧).

في حق الله سبحانه كما في قوله : ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاْهِرُ فَوْقَ عِبَاْدِهِ ﴾ (١) .

وهكذا هو فرعون يحاول جهده لإقناع الرعية بربوبيته ، مستخدماً أسلوبه الرخيص ، الذي يدأب به لتتحقق فيه صفات الإله قدر الإمكان ، ولكن عندما لم يخف عنه التباين البين بينه وبين الإله الحق ، من حيث أن الله له فوقية الذات وأنه هو في الأسفل ، حاول جهده أن يؤول لهم هذه الصفات على مقتضى حاله ، ولما أدرك الحقيقة وهي عدم اقتناعهم بعلو القدر دون علو الذات ، راح يدندن حول شيء من العلو الحسي ، وبقدر بسيط منه ، لعلهم يكتفون به فقال لهم :

﴿ يَاْ قَوْمِ أَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ آلَا نَهْ أَرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِي أَفَلا تَبْصِرُ وَنَ الله الذاتي من كونه فوق تَبْصِرُ وُنَ ﴾ (٢) فدعاهم إلى أن يبصروا علوه الذاتي من كونه فوق الأنهار ، والأنهار تجري من تحته ، وقد دعاه إلى هذا ما أشاعه موسى من علو ربه . ومن هذا النوع كان تأويل الطواغيت على مر العصور ، فقد حصل من نمروذ شيء شبيه بهذا الشكل من التأويل الفاسد ، ليلصق صفات الله بنفسه ، وذلك عندما احتج عليه إبراهيم عليه السلام ، فقال له : ﴿ رَبِي آلَذِيْ يُحْيِي وَيُمْنِتُ قَالَ أَنَا أُحِيْ وَأُمِيْتُ الله عَنْ عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ا

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية (١٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف الأية ( ٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ( ٢٥٨ ) .

فإبراهيم عليه السلام يعرض صفات ربه على الطاغوت ، ثم يدعيها المحتَج عليه لنفسه مع شيء من التأويل ، حتى تتناسب وذاته المتصرفة بنوع من الأعمال المناسبة لذوات الخلق .

فعندما قال له إبراهيم : ربي يحيي ويميت .

قال له : وأنا كذلك واستدل بقول واه فقال :

(إني أوتى بـالرجلين قـد استحقا القتـل ، فآمـر بقتـل أحـدهمـا فيقتل ، وآمر بالعفو عن الأخر فلا يقتل) (١) .

ولنا رد آخر على ذلك المنكر لعلو الله تعالى ، وعلى جاحد ما ظهر من هذه الآية من فوقية المولى ، فلفظ (الأعلى يتضمن المعنى الكامل ، ففيه أولاً العلو الذاتي الحسي ، وبالتبعية يشمل المعاني الأخرى من الرتبة والمكانة ، فاستعماله قبل كل شيء لأصله ، ومن ثم لفرعه ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿وَهُوَ بِاللَّافُقِ اللَّاعْلَىٰ ﴾ (٢) .

فلا يراد هنا مرتبة الأفق بل علوه الحسي ، فهذا استعمال للأصل .

ومنه قوله تعالى عن الشياطين : ﴿لاَ يَسَّمَّعُوْنَ إِلَى ٱلْمَلِا الْأَعْلَىٰ ﴾ (٣) والملأ الأعلى هنا هم الملائكة ، لأنهم في السياء ، فهذا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « ابن كثير » أو في مختصره ( ص ١٠٢ ) لمحمد كـريم راجع ــ الـطبعة الأولى ــ دار المعرفة .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم الآية (٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات الآية ( ٨ ) .

ليس للرتبة فقط ، إذ الأصل أنهم فوقنا في السياء ، وهم بجملتهم لمَّا كانوا أكرم (١) من الإنس والجن أسكنهم الله السموات ، فكانوا فوق الثقلين ، بالأصل أي الحقيقة ، وبالفرع أي الرتبة .

يقول الإمام سعد بن علي الزنجاني رحمه الله :

(وقد أجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى ، ونطق بذلك القرآن بقوله تعالى : ﴿ سَبِّح ِ اسْمَ رَبِّكَ آلاَّعْلَى ﴾ وأن لله علو الغلبة والعلو الأعلى من سائر وجوه العلو ، لأن العلو صفة مدح عند كل عاقل ، فثبت بذلك أن لله علو الذات ، وعلو الصفات ، وعلو القهر والغلبة ) (٢) وقال الإمام أبو سعيد الدارمي عليه من الله فائض الرحمة :

(إجماع من الأولين والآخرين ، العالمين منهم والجاهلين ، أن كل واحد ممن مضى وممن غبر ، إذا استغاث بالله تعالى ، أو دعاه ، أو سأله ، يمد يديه وبصره إلى السماء يدعوه منها ، ولم يكونوا يدعونه من أسفل منهم من تحت الأرض ، ولا من أمامهم ، ولا من خلفهم ، ولا عن أيمانهم ، ولا شمائلهم ، إلا من فوق السماء لمعرفتهم بالله أنه فوقهم ، حتى اجتمعت الكلمة من المصلين في سجودهم : سبحان فوقهم ، لا ترى أحداً يقول : سبحان ربي الأسفل) (٣) .

<sup>(</sup>١) جمع الملائكة أكرم من جمع البشر ولكن الأنبياء والرسل من البشر أكـرم من الملائكـة وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) « اجتماع الجيوش » ( ص/١١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) « الرد على الجهمية » للدارمي ( ص/١٢١ ) .

ويقول إمام الأئمة محمد بن إسحق بن خزيمة رحمه الله :

(وقال جل وعلا ﴿سَبِّحِ آسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ فالأعلى مفهوم في اللغة أنه أعلى كل شيء وفوق كل شيء) (١).

وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله :

(وقوله تعالى ﴿سَبِّع ِ آسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ وهذا من العلى (٢) فهؤلاء العلماء العظام وغيرهم كثير ، فهموا الآية على حقيقتها ، من أنها تتضمن العلو ، غير هذه الحثالة من بقايا الجهمية .

وإني لأوجه تساؤلًا أحبِّذ الجواب عليه ممن عنده جواب ، وهو : إن كان قوله تعالى : ﴿سَبِّحِ آسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ يعني العظمة ، فلماذا أمرنا رسول الله ﷺ أن نقول في ركوعنا :

(سبحان ربي العظيم) وفي سجودنا: (سبحان ربي الأعلى) ؟!! (\*)

لماذا هذا التفريق إن كان المعنى واحداً ؟!!

ألم يأنِ لذلك الجاهل أن يهتدي إلى الحق المبين ؟ إنا بربنا نستعين .

<sup>(</sup>١) ( التوحيد ) لابن خزيمة ( ص/١١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ( كتاب التمهيد » لابن عبد البر وانظر ( الجيوش ) ( ص/٧٧ ) .

 <sup>(\*)</sup> يشير المؤلف رحمه الله \_ إلى حديث حذيفة بن اليهان انبه سمع رسول الله ﷺ يقول إذا
 ركع ( سبحان ربي العظيم ) ثلاث مرات ، وإذا سجد قال ( سبحان ربي الأعلى ) ثبلاث
 مرات .

#### قال الله تعالى:

## ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيْمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ (١)

في هذه الآية دلالة بينة على أن الله يعلو خلقه بـذاته وعـظمته ، فعلوه محقق مؤكـد من كل الجـوانب ، لأن الآية ذكـرت القهر ، وهـو دلالة العظمة ، وذكرت الفوقية ، وهي علو الذات .

#### (شبهة) :

قالوا: هذه الآية لا تدل على الفوقية الـذاتية ، وإنما على شـدة

<sup>=</sup> - أخرجه ابن أبي شيبة (١/٢٤) والطيالسي (٤٣٠ منحة) والدارمي (١/ ٢٩٩) وأحمد (٥/ ٣٨٢، ٣٨٤، ٣٩٧) والترمذي (٢٦٢) وصححه والنسائي (٢/ ١٩٠) وأبو عوانة (٣/ ٨٨٠ - ٨٩) والطبراني في الدعاء (٥٣٥، ٥٣٦، ٥٣٧، ٥٨٩، ٥٩٥، ٥٩١) والطحاوي في «الشرح» (١/ ٢٣٥) جميعهم عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة به .

\_ وأخرجه الطحاوي في «الشرح» (١/ ٢٣٥) والدارقطني كـلاهما عن الشعبي عن صلة .

<sup>-</sup> وأخرجه ابن مـاجة ( ٨٨٨ ) من طـريق ابن لهيعة عن عبـد الله بن أبي جعفـر عن أبي الأزهر عن حذيفه به .

<sup>-</sup> وأخرجه عبدالرزاق (٢ / ١٥٥) الطبراني في «الدعاء» (٥٣٨، ٥٨٨) عن ابن جريبج أخبرني عبدالكريم عن سعيد كان أبوه مولى لحذيفة عن حذيفة به. والحديث صححه شيخنا في الإرواء (٣٣٣).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ( الآية/١٨ ) .

القهر بحيث أن قهر الله فوق قهر المخلوقات ، ومن ذلك قوله تعالى عن لسان فرعون : ﴿وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاْهِرُونَ ﴾ (١) .

قلت: هذا جاوبنا عنه فيها سبق، وأوضحنا جوانبه بالنقل والعقل ، وقد خرج لنا منه حجة على من اعترضنا، ولابن القيم زيادة على ذلك رد علمي موفق، فقد قال رحمه الله:

(إن هذا المجاز وإن احتمل في قوله ﴿وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاْهِرُونَ ﴾ فذلك لأنه قد علم أنهم جميعاً مستقرون على الأرض ، فهي فوقية قهر وغلبة ، لم يلزم مثله في قوله ﴿وَهُو الْقَاْهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ إذ قد علم بالضرورة أنه وعباده ليسوا مستوين في مكان واحد حتى تكون فوقية قهر وغلبة) (٢) ثم إنهم يعتذرون اعتذاراً مريضاً ، لكونهم ينقصون قسماً مهماً من الفوقية الكلية المطلقة ، إذ من العظمة أن يكون الله فوق مخلوقاته بذاته وفوقهم بقدرته ، ودليل ذلك قوله تعالى في خاتمة آية الكرسى (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ( الآية/١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) « مختصر الصواعق المرسلة » لابن القيم - اختصار محمد الموصلي ( ص/٣٥٦) - السطبعة الأولى ـ دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (الآية / ٢٥٥).

# ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ (١)

فقد جمع الله تعالى بين علو الذات وعظمتها ، وفصل ذلك باسمين من أسائه الحسنى ، فإن العلو في اسمه (العلي) ، والعظمة في اسمه (العظيم) ، ولو كان العلو علو عظمة وقدر فقط لأق بأحد هذين الإسمين دون الأخر ، ولكن لما أراد أن يشير إلى علو الذات ذكر الإسم الأول ، وهو متضمن لعلو القدر والقهر أيضاً ، وأفرد العظمة باسم آخر من قبيل ذكر الخاص بعد العام .

يقول الشيخ الطبري في اسم الله تعالى (العلى) :

(وهو ذو علو وارتفاع على كل شيء ، والأشياء كلها دونه) (٢) .

ويقول رحمه الله تعالى :

(فقال بعضهم يعني بذلك : وهو العلمي عن النظير والأشباه ، وأنكروا أن يكون معنى ذلك : وهو العلي المكان . . . وقال آخرون :

معنى ذلك : وهو العلي على خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه ، لأنه تعالى ذكره فوق جميع خلقه ، وخلقه دونه كما وصف به نفسه أنه على العرش ، فهو عال بذلك عليهم) (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ( الآية/ ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ جامع البيانُ ﴾ للطبري (م ١١ ج ٢٥ ص ٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ( جامع البيان ، للطبري ( م ٣ ج ٣ ص ٩ ) .

لا أدري كيف ينفي الجاهل علو ربه الذاتي ، ويريد تنزيهه!!! مع أن الفوقية كمال بقسميها . قال ابن أبي العز الحنفي : (وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه ، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر ، وفوقية القدر ، وفوقية الذات ، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص ، وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه ، فإن قالوا :

بل علو المكانة لا المكان ؟ فالمكانة تأنيث المكان ، والمنزلة تأنيث المنزل) (١) .

وقال الإِمام إسماعيل بن محمد التيمي :

(وقد أجمع المسلمون أن الله سبحانه العلي الأعلى ، ونطق بذلك القرآن ، فزعم هؤلاء أن ذلك بمعنى علو الغلبة لا علو الذات ، وعند المسلمين أن لله عز وجل علو الغلبة ، والعلو من سائر وجوه العلو ، لأن العلو صفة مدح ، فثبت أن لله تعالى علو الذات ، وعلو الصفات ، وعلو القهر والغلبة) (٢) .

وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله :

(والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزيله ووجـوهـه، وأعلمنا أنه العلي العظيم، أفليس العـلي ـ يا ذوي الحجا ـ مـا يكون

<sup>(</sup>١) ( شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز الحنفي ( ص ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ( اجتماع الجيوش ، لابن القيم ( ص ١٠٧ ) .

الخطابي: حيث قال: العلي: هو العالي القاهر، فعيل بمعنى فاعل، كالقدير والقادر والعليم والعالم، وقد يكون ذلك من العلو الذي هو مصدر علا، يعلو، فهو عالم كقوله (المرحمن على العرش استوى (طه/ه) ويكون ذلك من علاء المجد والشرف، يقال منه: على يعلى علاء، ويكون علا وجل أن تلحقه صفات الخلق أو تكيفه أوهامهم أ.هـ. شأن الدعاء (ص/٦٦).

وقال البغوي في قـوله ﴿ وَانَ اللهِ هـوَ العلي ﴾ : العـالي على كـل شيء . تفسير البغـوي ( ٢٦/٥ ) .

وقال السعدي في تفسيرة «تيسير الكريم المنان» (٥/ ٣١٠). « العلي الأعلى»: وهـو الـذي له العلو المطلق من جميع الـوجوه: علو ذات، وعلو القـدر والصفـات، وعلو القهر.

فهو الذي على العرش استوى ، وعلى الملك احتوى ، وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف واليه فيها المنتهى أ.هـ.

<sup>(</sup>١) التوحيد لابن خزيمة ( ص/١١٢ ) .

<sup>(\*)</sup> استشهد المؤلف\_ رحمه الله \_ بأقوال الطبري ، والتيمي وابن خزيمة على إثبات صفة العلو لله تعالى من الآية السابقة . وممن استشهد بها أيضاً كل من :

#### قال الله تعالى:

# ﴿ يَخَافُوْنَ رَبُّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَاْ يُؤْمَرُ وْنَ ﴾ (١)

لا أظن أحداً عنده شيء من علم العربية يخفي عليه ما في هذه الآية ، من إثبات علو المولى جلَّ وعلا ، فسبحانه يذكر في هذه الآية ملائكته ، فيصفهم بالخوف منه ، وهم يخافونه من فوقهم ، ومن المعلوم أن الملائكة في الساء ، فهم فوقنا ، وفوقهم ربُّ العزة ، ولذا لم يقل •

(يخافون ربهم من تحتهم أو من أمامهم أو من خلفهم . . .) فقد تحقق من ذلك فوقية الباري جل في علاه .

#### (شبهة) :

احتجوا بأن الفوقية هنا فوقية الرتبة ، هكذا من غير سلطان أتاهم ، أو أثارة من علم ، أو كتاب منير ، أو منقول عن ناقل أو معقول عن عاقل .

قلت : إن حصل منا تساهل معكم في قوله تعالى :

﴿ وَهُو آلْقَاْهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ فلأنه سائغ في العربية ، وكنا قد أوضحناه . وأما إن طمعتم في مثل هذا التساهل هنا ، فإن فعلنا ،

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية (٥٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية (١٨).

كنا وإياكم من الجاهلين . ولا بد لنا في هذه الآية من أن نخط لكم قاعدة لغوية تتعلمونها ، حتى لا تقعوا في مثل هذه الطامات ، التي تأباها أحلام الصبيان والنسوان .

إعلم أيها الجاهل أن الظروف لها أحوال ، ومنها (فوق وتحت) فإذا دخل عليهما حرف الجر (من) تَعينُ فيهما وجه واحد لا يصار إلى غيره وسترى :

#### (الظروف)

لها أشكال وأحوال: منها اسم المكان المبهم كالجهات الست: (فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف)

۱ ـ (فوق وتحت)

هذا النوع قابل للإستعمال في غير ما وضع له أصلاً ، أي يستخدم لغير الجهة مجازاً ، ولكن بشرط عدم تقيده بحرف الجر [من] فإذا قيدته عينت المعنى الأصلى منه وهو الجهة.

فأنت تقول: (الذهب فوق الفضة) و (الياقوت فوق الخزف) وتقصد أن الذهب أجود وأثمن من الفضة، وكذلك الياقوت بالنسبة للخزف. ولكن لا تقول: (الذهب من فوق الفضة) أو (الياقوت من فوق الخزف) فهذا استعمال باطل لا يعرفه العرب فإذا قلت لك: (أبي فوق أبيك).

فالقصد أن أبي أشرف وأكرم وأفضل من أبيك ، وهذا للرتبة . وإطلاق [فوق وتحت] يكون أصلًا للحقيقة الحسية ، كقولك : (السهاء فوق الأرض) . إلا إذا احتفت إحداهما بقرائن تعين الرتبة وما شابهها من مقصودها . كقولك عند المفاخرة : (رجالنا فوق رجالكم) فالقرينة المفاخرة . فالقاعدة أن [فوق وتحت] إذا أطلقتا احتملتا

الحقيقة والمجاز معاً ، كقوله سبحانه : ﴿وَهُوَ ٱلْقَاْهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ (١) فهو سبحانه أقهر لمخلوقاته من مخلوقاته ، وأقدر عليهم من بعضهم على بعض ، وهو فوقهم بعلو ذاته .

وكقوله تعالى : ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ (٢) فهذه الفوقية باعتبار التفاوت في العلم ، فكل عالم لا بد أن يكون هناك الأعلم منه ، والله سبحانه أعلم من كل العلماء ، وهو فوق الكل بذاته .

وقد يستعملان عند الإطلاق لغير الحس كالرتبة ، ومن ذلك قوله سبحانه عن لسان فرعون :

﴿وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِ مِرُوْنَ ﴾ أي نحن أقوى وأقدر منهم ، وسنقهرهم . أو يستعملان للحس وهو الأصل والحقيقة ، ومن ذلك قوله سبحانه :

﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَـوْمَئِذٍ ثَمَاْنِيَةٌ ﴾ (٣) (ففوق) هنا أطلقت وأريد بها المعنى الحسي وهو الأصل ، فلا يقال : يُحتاج إلى قرينة ، لأن القرينة تُحتاج للمجاز لا للحقيقة ، فالقرينة إن وجدت في الكلام ، يكون ذلك تعييناً وتأكيداً لإرادة الحقيقة الحسية ، كما في هذه الآية من ذكر الحمل الذي سبق الظرف ، مما دل على أن العرش فوق الملائكة من غير ريب ولا شك .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ( ١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ( ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة الآية (١٧).

ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى:

﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ آلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ ﴾ (١) فهنا أطلق الظرف (فوق) ولم تدخل عليه [من] ، ولكن أريد بها المعنى الحقيقي الحسي ، وأكد على تعيينه ما احتفت به من القرائن ، كقوله (أفلم ينظروا) فذكر النظر ، وقوله (إلى السهاء) معقباً به على ذلك يعين الحس ويؤكده .

وكل ما سقناه من هذه الإحتمالات ينحصر بشيء واحد عندما تتقيد [فوق وتحت] بحرف الجر [من] ، وهو الإستعمال للحقيقة الحسية لا لغيره ، ونحن نتحدى من الآن إلى الأبد ، جيلاً بعد جيل ، كل ناعق جاهل ليخرج إلينا بمثال واحد يخالف ما نقول .

فانظر معي أخي إلى هذه الأدلة ، هل تجد فيها غير ما نقول .

قال الله تعالى :

﴿وَجَعَلَ فِيْهَاْ رَوَاْسِيَ مِنْ فَوْقِهَاْ﴾ (٢) .

وقال سبحانه:

﴿ بُشْرَاْكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا ۚ ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْها ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة ق الأية (٦).

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت الآية ( ١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد الآية (١٢).

وقال عز وجل :

﴿ فَخَرُّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ (١).

وقال تبارك وتعالى :

﴿ تَكَاْدُ السَّمَوَاْتُ يَتَفَطَّرُ نَ مِنْ فَوْقِهِنَّ ﴾ (٢).

وقال عز وجل :

﴿ لَمُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنْ آلنَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴾ (٣) .

وقال جل في علاه :

﴿لَكِنَّ الَّذِيْنَ آتَّقُوْا رَبَّهُمْ لَمُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَاْ غُرَفُ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِيْ مِنْ فَوْقِهَاْ غُرَفُ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَاْ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ (٤).

وقال تبارك وتعالى :

﴿ أَوْ كَظُلُمَاْتِ فِيْ بَحْرٍ لِجِيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَـوْقِهِ سَحَابٌ ، ظُلُمَاْتٌ بَعْضُهَاْ فَوْقَ بَعْض ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى الآية ( ٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية (١٦) .

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة النور الآية ( ٤٠ ) .

وقال سبحانه عن عيسى عليه السلام:

﴿ فَنَاْدَاْهَا مِنْ تَحْتِهَا . . . ﴾ (١) وفي هذه الآية قراءتان :

\_ [مِنْ] حرف جر ، وهو مثال على ما نقـول ، من تعيين الحس بحرف الجر .

- [مَنْ] بمعنى [الـذي] وتكـون [تحت] مطلقة ، ولكن يُعـين الحس فيها ويؤكده القرينة ، وهي كون مريم تضع عيسى ، فهو تحتها دون شك .

والمقصود من هذه الآيات كها تىرى ، أنه لم يئت مثال واحد ، فيه [فوق أو تحت] لغير الحس عند تقييدها بحرف الجر [من] . ونحن ننتظر من يأتينا به ولا سبيل .

والآية التي استدللنا بها تندرج ضمن هذا النوع وهو قوله تعالى :

﴿ يَخَاْفُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (٢) .

فلا يجوز حملها على المجاز لما قررنا ، بل يتعين المعنى الأصلي الحسى ، القاضي بأن الله تعالى فوقنا ، وفوق من هم فوقنا .

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية (٥٠).

يقول شيخ الإسلام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله:

(هَبْ أَن هذا يحتمل في مثل قوله ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْم عَلِيْمُ ﴾
لدلالة السياق والقرائن المقترنة باللفظ على فوقية الرتبة ، ولكن هذا إنما يأتي مجرداً عن [من] ولا يستعمل مقروناً بـ [من] ، فلا يعرف في اللغة البتة أن يقال: الذهب من فوق الفضة ، ولا العالم من فوق الجاهل ، وقد جاءت فوقية الرب مقرونة بـ [من] كقوله تعالى:

﴿ يَخَاْفُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ فهذا صريح في فوقية الـذات ، ولا يصح حمله على فوقية الرتبة ، لعدم استعمال أهل اللغة له) (١٠) .

هذا، وبالنسبة لجواز استعمالها، أي [فوق وتحت] في غير أصلها الحسي إذا أطلقت، فذلك راجع إلى قابلية اشتقاق المعاني من الألفاظ، لعلاقة تقوم بين الفرع والأصل، أي عندما كان لفظ [فوق] للحس، وكانت هذه الفوقية الذاتية صفة كمال، اشتق منه ذلك المعنى، وعبر عنه بنفس اللفظ لاشتماله عليه، وحُفَّ بشيء من القرائن، ليخلع عنه أصله الحسي، فيبقى فرعه وهو صفة الكمال المشتقة من الأصل، وهو العلو الذاتي.

وكذلك الأمر بالنسبة لـ [تحت] فهـ و معكـ وس ، أي أنـ ه إن استعمل بفرعه فلكونه يتضمن معنى الضعة والنقص .

ولذا اشتُقَّ من [السهاء] فرع ، وعبر عنه بلفظه الأصلي ، فتقول (يا سموَّ الأمير) ومن [العلاء] ، فتقول : (يا معالي الوزير) وتقصد بذلك كله المدح .

<sup>(</sup>١) مختصر « الصواعق المرسلة » لابن القيم - مختصره محمد بن الموصلي (ص / ٣٥٦).

وأما عندما تريد الذمَّ فتقول : (يا سافل) وهو من السفول . أو (يا منحط) وهو من الإنحطاط .

وقال الله تبارك وتعالى :

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ \* ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَاْفِلِيْنَ ﴾ (١) .

قال الضحاك رحمه الله:

(أي رددناه إلى أرذل العمر وهو الهرم بعد الشباب ، والضعف بعد القوة) (٢) .

وقال الألوسي عليه رحمة الله :

(والمتبادر من السياق الإشارة إلى حالة الكافر يوم القيامة ، وأنه يكون على أقبح صورة وأبشعها ، بعد أن كان على أحسن صورة وأبدعها) (٣) .

فانظر إلى قوله تعالى ﴿أَسْفَلَ سَاْفِلِينَ ﴾ كيف فُسِّر بفرعه وهو الضعة والنقص ، وهذا مشتق من الأصل الموحي أو المتضمن لهذه المعاني فالسفول يتضمن الذم ، لأنه صفة نقص ، يقول الإمام أحمد بن حنبل:

<sup>(</sup>١) سورة التين الآية (٤ ـ ٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ( ١٩/١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير الألوسي ( ١٧٦/٣٠ ) .

(وجدنا كل شيء أسفل مذموماً ، قال الله تعالى :

﴿إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿وَقَالُ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنَ أَضَالَانَا مِنَ ٱلجُنِّ وٱلانْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَاْمِنَا لِيَكُونَا مِنَ الأَسْفَلِينَ ﴾ (٢)(٣).

وهذا الكلام من الإمام في غاية الجودة ، فرحمه الله من هادٍ ومهدي ، ومن قال : ولكن وجود المنافقين في الدرك الأسفل من النار وجود حسي ، قلنا له : نعم إنكم تحتجون بما هو عليكم ، ففي الآية بيان عظيم لما كنا قد قررناه من أن السفول الحسي فيه صفة نقص ، ولهذا كان الله فوقنا ولم يكن تحتنا ، لأنه يستحق كل نعوت الكمال من غير تنقص ، والله تبارك وتعالى عندما أراد أن يخزي الكافرين والمنافقين أعد لهم جهنم ، وجعلها تحت الأرضين أو في السابعة السفلى ، ولما أراد إكرام المؤمنين أعد لهم دار السلام ، وجعلها فوق الطباق السبع ، ولو كان الكمال في السفول لجعل الله الجنة دركات الطباق السبع ، ولم يجعلها درجات ، ألاهل من معتبر ؟ هل من عاقل ؟ هل من يقظ ؟ اللهم إليك المشتكى .

فكما أن السفول صفة نقص ، فالعلو صفة كمال ، ولذا اشتقت منها المعاني كالسيطرة والقوة والتفضيل والتشريف والتعظيم وغير ذلك من المعاني التي تتفرع عن أصل العلو .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ( ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت الآية ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) « الرد على الجهمية والزنادقة » لأحمد بن حنبل ( ص ٤٨ ) .

ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى عن فرعون :

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَاْ شِيَعاً . . ﴾ (١) .

فهذا علو الإستكبار لا علو الذات ، والقرينة أن فرعون يسكن الأرض ، لا نعرفه يطير في الفضاء من مكان إلى آخر ، وانضاف إلى هذه قرينة أخرى تؤكد هذا المعلوم ، من أن فرعون يعيش على الأرض ، فقال تعالى : (علا في الأرض) وكما قلنا ، يكفي دلالة على أن العلو للإستكبار حال فرعون فهو القرينة .

قال سبحانه في آية أخرى: ﴿وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالً فِي ٱلأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴾ (٢) فذكر الأرض لا القرينة ، لأن القرينة هي حال فرعون ، وإنما ذكرها لأن آثار علوه فيها ظهرت بما كان منه من الظلم من سفك للدماء «، واستحياء للنساء ، وذبح للأبناء ، فهذا كله جرى وظهرت آثاره على الأرض ، لأن المظلومين فيها ، ومن هذا الوجه كان قوله تعالى : (في الأرض) وقد قال عنه - أي عن فرعون - في موضع آخر من دون ذكر الأرض مما يؤكد قولنا :

﴿ إِنَّهُ كَاْنَ عَـاْلِياً مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ (٣) أي مستكبراً ، مسرفاً ، ظالماً ، وذكر الإسراف قرينة .

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية (٤).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية (٨٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان الآية ( ٣١) .

ومن ذلك أيضاً ما قاله موسى عليه السلام لقومه : ﴿ وَأَنْ لَا تَعْلُواْ عَلَىٰ اللهِ . . ﴾ (١) أي لا تستكبروا .

وقال سبحانه عن بني إسرائيل:

﴿ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَ بِنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيْ راً ﴾ (٢) أي ولتسيطرونَّ سيطرة عظيمة ، والقرينة السياق وجو الكلام وذكر الإفساد .

وقال سبحانه وتعالى لموسى عندما خاف في نفسه مما خيّل إليه من أمر حبال السحرة أنها تسعى :

﴿ . . . لاَ تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ آلاً عْلَىٰ ﴾ (٣) أي الغالب ، فهذا علو الغلبة والإنتصار ، والقرينة جوّ الكلام وقوله (لا تخف) ، وهذا الإستعمال الذي فيه لفظ العلو كان لما هو معهود ، من أن الغالب هو الحامل لرتبة الشرف عند الناس ، فكان وصفه بالعلو مناسباً أمام المغلوب الذي يحمل صفة الوضاعة والذل اللذين يتناسبان مع معنى التسفل ، حتى أنك تجد الناس يحكمون على رجلين متصارعين بالنصر والغلبة للذي يجعل الأخر تحته .

ولهذا عبَّر الله تبارك وتعالى عن قوم إبراهيم الذين أرادوا أن يكيدوا له ، عبَّر سبحانه عن إذلالهم ، ودحرهم ، والغلبة عليهم ،

<sup>(</sup>١) سورة الدخان الآية ( ١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية (٤).

<sup>(</sup>٣) سورة طه الأية ( ٦٨ ) .

بقوله

﴿ فَأَرَاْدُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِيْنَ ﴾ (١) .

قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى :

(أي فجعلنا قوم إبراهيم الأسفلين ، أي الأذلين حجة) (٢) .

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله عن إبراهيم عليه السلام :

(ونجاه الله من النار ، وأظهره عليهم ، وأعلى حجته ونصرها ، ولهذا قال تعالى :

﴿ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾) (٣) .

فهذا بعكس ما يستفاد من لفظ العلو ، كها بينا آنفاً ، ومن ذلك ما قال الله عن لسان ملإ فرعون عندما أرادوا أن يغلبوا موسى عليه السلام :

﴿ فَالْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ آثَتُوْا صَفَّاً وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ آسْتَعْلَىٰ ﴾ (٤) أي من ظهر وغلب .

ومن ذلك أيضاً قوله تبارك وتعالى للمؤمنين :

﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنْتُمُ آلَاعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات الآية ( ٩٨) . (٢) « جامع البيان » للطبري (م ١٠ ج ٢٣ ص ٤٨) .

<sup>(</sup>٧) « مختصر تفسير إبن كثير » ( ص ٣٧٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) سورة طه الآية (٦٤).
 (٥) سورة آل عمران الآية (١٣٩).

فسياق الآية قرينة على أن هذا العلو إنما هو علو النصر والشرف، وهذه القرينة نتلمسها من خلال قوله (ولا تهنوا ولا تجزنوا)، فالهوان والحزن علامتان عند الناس على الذل والخنوع، وهذا ما يرمز إليه معنى التحتية، فكانت مقابلته بقوله (وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) أي أن هذا الإيمان هو الذي يسمو بكم ويرفعكم إلى مرتبة عظيمة، تغلبون سواكم لأجلها، وتنتصرون على هؤلاء الكافرين المستكبرين فلا فرق بين اثنين على سطح، أحدهما كافر والآخر مؤمن، فإنها من ناحية العلو اللذاتي لا يختلفان، وليس أحدهما أعلى من الآخر، وأما هنا في الآية يقول تعالى: ﴿وَأَنْتُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ أي علوكم بسبب إيمانكم، والإيمان كا عرفنا، لا يجعل ذات المؤمن أعلى من ذات الكافر إن استويا على عرفنا، لا يجعل ذات المؤمن أعلى من ذات الكافر إن استويا على سطح، كما أننا لم نعهد عن المؤمنين أنهم يطيرون في السهاء، بيل أثر أن غالب من وقع منه ذلك كان رجالاً أفاكاً، من أولياء الجن والشياطين.

كل هذا الذي قلناه يندرج تحت [فوق وتحت] والآن استكملنا الحديث عنها، وعن قابليتها للتفريع، وأما الآن فسننتقل إلى نوع آخر من الجهات، ونحن يهمنا من النوع الذي تكلمنا عنه أن [فوق وتحت] إذا قيدتا بحرف الجر [من] تعين منها الأصل وهو علو الذات، ومن ذلك الآية التي استشهدنا بها على علو ربنا سبحانه وهي قوله تبارك وتعالى:

﴿ يَخَاْفُوْنَ رَبُّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَاْ يُؤْمَرُوْنُ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية (٥٠).

### يمين وشمال وأمام وخلف

هذا النوع قابل للإستعمال في غير ما وضع له أصلاً ، أي يصح فيه المجاز ، سواء أطلق أو قيد ، أي التفريعات التي تتفرع عنه لا يؤثر فيها التقييد ، كما هو الحال في [فوق وتحت] فالمقصود من هذا الكلام أن هذا النوع سواء كان مقيداً أو مطلقاً ، فيجوز عليه الوجهان ، الأصل والفرع ، أي الحقيقة والمجاز . فبالنسبة له (يمين وشمال) ، الأصل أنها جهتان ، وهما قابلتان لأن يشتق منها معنى لعلاقة تقوم بين الأصل والفرع ، وهكذا هي العربية بميزتها العظيمة ، التي تتجلى في تسلسل المعاني من اللفظ أصلي ، وسنرى الأمر ذاته في هذين اللفظين .

فعندما كان الإنسان ذا يدين ، إحداهما من الجهة اليمني بالنسبة لذاته ، والأخرى من الجهة الشمالية ، أطلق عليها نفس اسم الجهة ، فأصبحت اليد التي هي من جهة اليمين تسمى (يميناً) ، واليد التي هي من جهة الشمال تسمى (شمالاً) ، فخرج معنى آخر من لفظ الجهة وذلك لعلاقة بين الفرع والأصل ، وهي أن اليد اليمنى من جهة اليمين واليسرى من اليسار . أو قد يكون الأمر معكوساً ، وهو أن اليدين كانتا تسميان يميناً وشمالاً فسميت الجهة التي تواليهما باسمهما .

قَ اللهُ عَن الْيَمِين وَعَنِ ٱلشَمَالِ : ﴿ إِذْ يَتَلَقَّىٰ ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَن الْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَمَالِ قَعِيْد ﴾ (١) .

فقد يكون المقصود: عن جهة اليمين وعن جهة الشمال، أو عن جهة الشمال، أو عن جهة اليد اليمنى وعن جهة اليد الشمال، وهذا ما نراه أقرب لأنه ورد ذلك بالجمع، كما في قوله سبحانه: ﴿ ثُمَّ لَاتَيَنَّهُمْ مِنْ بَينُ أَيدِيْهِمْ وَمَنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ﴾ (٢) أي عن جهة أيديهم اليمنى واليسرى.

وقال سبحانه وتعالى : ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيْمِ مُ وَبِأَيَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ . . ﴾ (٣) .

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى :

وقوله ﴿وَبِـأَيْمَانِهُم ﴾ أي وبأيمانهم كتبهم كها قال ﴿فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَاْبُهُ بِيَمِيْنِهِ ﴾ (٤) . وقد يقول قائـل : ولكن نحن نعرف في العـربية أنه يجوز القول :

وعن يمين السرير أو عن شماله) وليس للسرير أيدي !! فهذا نقول له : نعم ليس له أيدي ، ولكن عندما قلت : (عن يمينه) فإما

<sup>(</sup>١) سورة ق الأية (١٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد الأية (١٢) .

<sup>(</sup>٤) مختصر « تفسير ابن كثير» ( ص ٢٠٩ ) .

أن يكون المقصود (عن جهته اليمنى) ، أو بالتقدير الآخر (عن جهة يده اليمنى) فهذا التركيب جائز الإستعمال لأي شيء ، لأنه أصبح يستعمل بجملته وبتركيبه ، فأنت لا تقصد نسبة اليد إلى السرير ، وإنما تستعمل نفس التركيب الأصلي بكليته لشيء آخر ، وهذا سائغ في العربية ، وكذلك أنت تقول : (من بين يدي الرجل) والمقصود من أمامه ، لأن ما يكون من بين يدي الرجل يكون أمامه ، ونحن نعلم أن للرجل يدين ، فهذا الإستعمال وضع في أصله لشيء موجود ، كما في الآية التي مرت معنا عن إبليس أنه قال :

﴿ ثُمَّ لَآتِنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ فذكر الخلف يدل على أنه أراد مما سبق (الأمام) ، فأصبح هذا الإستعمال بجملته - كما هو هكذا مركب - يستخدم بمعنى (أمام) وهذه اللفظة تكون لذوي الأيدي وغيرهم ، فالمقصود من ذكر الأيدي مع لفظ (بين) إنشاء معنى ، وليس نسبة الأيدي إلى المتكلم عنه . ولهذا ورد كثيراً في القرآن مثله ، كما في قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَآذْكُرْ أَخَا عَاْدِ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهَ بِآلِا حُقَاْفِ وَقَـدْ خَلَتِ آلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ . . ﴾ (١) أي من أمامه ومن خلفه ، أي من قبله ومن بعده ، وكذلك في قوله تعالى عن الجن أنهم :

﴿ قَالُوْا يَاْ قَوْمَنَاْ إِنَّا سَمِعْنَاْ كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسَى مُصَـدًّقاً لِلَاْ بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْ إِلَى آلْحَقِّ وَإِلَىْ صِرَاْطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴾ (٢) .

سورة الأحقاف الآية ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف الآية ( ٣٠).

فقوله (لما بين يديه) لما هو أمامه أي قبله ، إذ من المعلوم أن القرآن ليس له أيدي ، فهذا الإستعمال إذاً استعمال لتركيب وليس للفظ ، لأنه قد يجهل البعض فيقول : إذاً يحق لنا أن نقول : ليس لله يدان ، فهذا نقول له : الأصل أنه لا تنفى اليدان عن الشيء حتى يعلم أنه لا يدين له ، فهل هذا موجود ؟ بل العكس من ذلك هو الثابت ، وهو أن لله تعالى يدين مقدستين ، وليعلم ذلك الجاهل أنه إن كان ما قلناه سائغاً فهو بذاك التركيب لا غيره ، فالله تبارك وتعالى يقول :

## ﴿ يَاْ إِبْلِيْسُ مَاْ مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِلَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾ (١) .

فهذا دليل بين على أن لله يدين خلق بها آدم عليه السلام ، وهناك من الأدلة ما لا يأتي عليه الحصر تقريباً ، فهذه الآية ليس فيها من ذلك التركيب شيء ، بل ذكر الخلق والتعقيب بها أدل وأصرح ، ونسبة اليدين إلى الله تلجم الجهال . وقد استطردنا بعض الشيء لما وجدنا هناك من فائدة ، ليس ينبغي أن تفوت . نعود إلى موضوعنا في الكلام عن (يمين وشمال) ، فقد بينا سابقاً أن هاتين الجهتين أصبحتا المحين لليدين للعلاقة التي أوضحناها . ومن ذلك زيادة على ما مثلنا قوله على .

«إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن . . » (٢) فقوله (عن يمين الرحمن) أي عن جهة يده اليمنى

<sup>(</sup>١) سورة ص الأية (٧٥) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ( ١٦٠/٢ ) ومسلم ( ١٨٢٧ ) والنسائي ( ٢٢١/٨ ) والبيقهي في « الأسماء والصفات » ( ٣٢٤ ) .

سبحانه ، وقد ثبتت له هذه الصفة كما وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله عليه السلام . قال تعالى : ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَعْوِيَاتُ بِيَمِيْنِهِ ﴾ (١) أي بيده اليمنى ، وذِكْرُ القبض والطي مُؤكِّد وموضح ، وهذا بين كما في قوله عليه :

«يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذ من بيده اليمني . . » (٢) .

فذكر اليد مع وصفها باليمنى ، لا أظن أن أحداً يجادل فيها بعد ذلك . وهكذا هي المعاني تتسلسل ، فكان الإسم للجهة ثم أطلق على اليد ، وهناك أيضاً قابلية للتفريع ، ولا يبعد أن نفس هذا الإسم للجهة مأخوذ من معنى سابق ، فإن العرب كان من عادتهم عند الصباح أن يُطيِّروا طيراً ، فإذا طار إلى جهة اليمين تفاءلوا ، وإذا طار إلى جهة الشمال تشاءموا ، فلعلهم سموا جهة اليمن من اليمن وهي البركة ، وجهة الشمال من الشؤم ، فقد ورد مثل ذلك ، وعليه يكون نفس تسمية الجهتين له أصل ، وهكذا يكون التسلسل من اليمن والشؤم ، فسميت البدان باليمين والشمال لعلاقة الجهة ، ولما كان للتسمية ذلك الأصل من اليمن والشؤوم أصبح الشعراء يستعملونها للتكنية عن المعنى الأصلي ، فقد أنشد الرماح بن مياذة :

ألم أكُ في يمني يديكَ جعلتني فلا تجعلنيِّ بعدها في شمالكا

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ( ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( ١٢٦/٨ ) وأبو داود ( ٤٧٣٢ ) عنه والبيهقي ( ٣٢٣ ) وإبن ماجة ( ١٩٨ ) وابن أبي عاصم ( ٥٤٧ ) وأخرجه أيضاً البخاري ( ٤٥٥/٤ ) مختصراً .

قال البغدادي:

(أراد : كنت مقرباً عندك فلا تبعدني) (١) .

ويقول أبو نواس :

أقول لناقي إذ بلَّغتني لقد أصبحتِ عندي باليمينِ (١) فقوله (باليمين) أي بالمحل الرفيع الجليل.

فهذه الإستعمالات كلها مجازية كما رأيت ، ولكن لاستخدامها مهذه المعاني أصل كما بينا ، من أن اليمين من اليمن ، والشمال من الشؤم ، فأصبحت المعاني الملائمة للبركة تأتي بلفظ (اليمين) ، والمعاني الملائمة للشؤم تأتي بلفظ (الشمال) وهكذا .

وزيادة على ذلك فإن اليمين في الرجل غالباً تكون أقوى من الشمال ، وتستخدم أيضاً لما هو شريف بعكس الثانية ، هذا في المخلوق ، ولا يوجد في يدي الخالق سبحانه وتعالى ، فيمناه مباركة وشماله (\*) أيضاً ، ولذلك ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : «إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - . . » (\*) أي مباركة مقدسة ، وليس المقصود من هذه اللفظة الجهة ، لأن له يميناً وشمالاً سبحانه ، وذلك من ناحية الجهة ، ولكن شماله (\*)

<sup>(</sup>١) أنظر « شرح شواهد المغني » للبغدادي (٩/٦).

<sup>(</sup>٢) أنظر ديوان « الحسن بن هانيء » ( ص ٥٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص / ١٠٢) .

<sup>(\*)</sup> انظر التعليق على لفظ الشيال (ص / ١٠٥) .

ممتنع في حقه ، ولم يعد لهذه اللفظة إلا المعنى الفرعي إذا أطلقت على الله أي بمعنى اليد لا غير ، ولهذا كان النبي على يستدرك فيزيل ما يكن أن يقع في ذهن السامع من صفة النقص في حق الله تعالى فيقول : (وكلتا يديه يمين) أي شماله "لا تقل بركة وقوة عن يمينه سبحانه .

وقد ورد مثل هذا التنزيه من آدم عليه السلام ، فقد قال عليه :

«لًا خلق آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمدلله فحمد الله بإذنه فقال له ربه: يرجمك الله يا آدم! إذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملإ منهم جُلوس فقل: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم، فقال الله له \_ ويداه مقبوضتان \_ : إختر أيها شئت قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسط فإذا فيها آدم وذريته . . » (۱).

فقول آدم عليه السلام: (اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة) يدل على أن له تعالى يميناً وشمالاً (\*) ولكن حتى ينفي ذلك

<sup>(</sup>۱) رواة الترمذي (۲/۱۸۰ ـ ۱۸۱) وقال [حسن صحيح ] والحاكم ( ۱۶/۱) وقال [صحح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وابن حبان (۲۰۸۲) والبيهقي «الأسماء والصفات» (ص / ۲۲٤)وابن خزية في التوحيد وابن سعد (۲/۲۱) وصححه الألباني «صحح الجامع» (۲۰۱۵) والمشكاة (۲/۲۶) والسنة لابن أبي عاصم (۲۰۲).

 <sup>(\*)</sup> لم يثبت أنه لله تعالى شهال ، ولفظ الشهال وقع عند مسلم وأبي يعملى والمطبراني
 والملالكائي ، والمذي تفرد بمذكر الشهال هو عصر بن حمزة كها قال البيهقي في «الأسهاء =

النقص المعهود في شمال المخلوق قال: (وكلتا يدي ربي يمين مباركة) أي قوية مباركة مقدسة. وهكذا تتسلسل المعاني، فاليمين في المخلوق تحمل القوة، ولذا أصبحت ترمز إليها، حتى أطلقت على القوة نفس لفظة اليمين، الأمر الذي جعل الكثير يفسر (اليمين) لغة: بالقوة، وبعضهم يقول: هي اليد اليمنى المقابلة لليسرى. فيختار كل واحد تفريعاً من هذه التفريعات، وهذا ما جعل بعض المفسرين يخالف

وقد روى هذا الحديث نافع وعبد الله بن مقسم عن ابن عمر ، ولم يذكروا فيه الشهال ، ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي في فلم يذكر فيه أحد منهم الشهال ، وروى ذكر الشهال من حديث آخر غير هذه القصة ، إلا أنه ضعيف بحرة : تفرد باحمدهما جعفر بن الزبير ، وبالآخر : يزيد الرقاشي ، وهما متروكان ، وكيف يصح ذلك ؟ وصح عن النبي في أنه سمى كلتا يديه يميناً ! وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له . أو على عادة العرب في ذكرالشهال في مقابلة اليمين أ.هـ.

وقال القرطبي في المفهم: كذا جاءت هذه الرواية بإطلاق لفظ الشمال على يد الله على المقابلة المتعارفة في حقنا ، وفي أكثر الروايات وقع التحرز على إطلاقها ، حتى قال : وكلتا يديه يمين لئلا يتوهم نقص في صفته سبحانه وتعالى لأن الشمال في حقنا أضعف من اليمين . افادة ابن حجر في الفتح (٣٩٦/١٣) .

فالصواب في هذا المقام انه لا يجوز إطلاق لفظ الشهال على الله سبحانه وتعالى لأنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة ان كلتا يديه يمين منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم آنفاً، لذا نرى ابن خريمة وهو يقرر هذا الرأي يقول: (.. عند قبضته الأرض بأحدى يديه ، وطيه السهاء بالأخرى ، وهما يمينان لربنا ، لا شهال له \_ تعالى الله ربنا \_ عن صفات المخلوقين أ. ه. التوحيد (١/٠٧١).

<sup>=</sup> والصفات» (ص / ٤١٠) فإنه بعد أن أخرج الحديث من طريق أبي داود بلفظه وطريق ابن أبي شيبة هكذا، ابن أبي شيبة بلفظ مسلم قال : رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة هكذا، وذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم.

غيره في تفسير قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام عندما حطم الأصنام: ﴿فَرَاْغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِٱلْيَمِينْ ﴾ (١).

قال الشيخ الطبري رحمه الله:

(يقول تعالى ذكره: فمال على آلهة قومه ضرباً لها باليمين، بفأس في يده يكسرهن، . . وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بعنى: فراغ عليهم ضرباً بالقوة . . ) (٢) .

فاليمين عندما حازت على الشرف لكونها تستعمل لما هو شريف ، أصبحت تذكر وحدها ، وينسب إليها ما هو مملوك ، فقوله تبارك وتعالى :

﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيْعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَ وَٱتُ مَطْويًاتُ بِيَمِيْنِهِ ﴾ (٣) فيه ذكر اليمين ونسبة الفعل إليها ، دون ذكر الشمال ، إذ لم يقل (والأرض جميعاً في قبضة شماله) مع أن شماله مباركة مقدسة .

وكذلك تجد أن الله تبارك وتعالى أكرم الأبرار بأن جعلهم يأخذون كتبهم بأيمانهم بينها الفجار بشمائلهم ، فقال سبحانه :

﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِيْنِ مَا أَصْحَابُ ٱلْيَمِيْنِ ﴾ (١) للتفخيم والتعظيم .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ( الأية/٩٣) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (م ١٠ ج ٢٣ ص ٤٦ ) وانظر تفسيره لقوله (ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين) (م ١٢ ج ٢٩ ص ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية ( ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة الآية ( ٢٧ ) .

﴿وَأَصْحَاْبُ الشِّمَاْلِ مَاْ أَصْحَاْبُ الشِّمَاْلِ ﴾ (١) التنكيس والتحقير .

ويقول سبحانه وتعالى :

﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَا جِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيَّا نُهُمْ . . ﴾ (٢) .

فنسبة الملكية إلى الأيمان تدل على شرفها ، لأن الإماء لسن ملكاً ليد الرجل فقط ، وإنما هن ملك له بكامله .

ولما عرفنا من أن اليمين محل القوة ، وأن القوة أصبح يعبر عنها بلفظ (اليمين) ، تفرع معنى آخر للعلاقة ، فأصبح يُعبر عن الحلف بلفظ (اليمين) لما يحتاج من هذا اللفظ وهو القوة ، فالإنسان عندما يحلف يكون قصده من ذلك تقوية كلامه ، ولذا اتخذ للحلف لفظ (اليمين) لما فيه من معنى القوة . وهكذا تتسلسل المعاني وتتفرع من أصل واحد .

والآن بقي الكلام على (أمام وخلف) :

وهما قابلتان للمجاز سواء دخلت عليهما حروف الجر أم لا ، والأمر فيهما لا يختلف عما سبق من وجود العلاقة بين الفرع والأصل ، فإن الإنسان عندما يمشي إلى الأمام يترك وراءه الأشياء، فهو كلما تقدم ازداد ما وراءه احتجاباً عنه ، وهكذا الزمان ، فإن عمر الإنسان يمر ، فكلما استقبل يوماً كان الذي قبله في الماضي ، فلا يأبه به ، ولا ينظر

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة الآية (٤١) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد الآية (١٣).

إليه ، لأنه لم يعد موجوداً ، ولذا يعتبر ماضي الإنسان وراءه ، ومستقبله أمامه ، فسمي مستقبله بهذا اللفظ لأنه بمثابة ما يستقبل بالوجه .

فمثال أصل اللفظ بمعناه الحسى قوله تعالى :

﴿قِيْلَ آرْجِعُوْا وَرَاءَكُم فَآلْتَمِسُوْا نُوراً ﴾ (١) فهنا الظرف مطلق ، أي ارجعوا إلى الخلف ، إلى المكان الذي تقسم الأنوار فيه .

ومنه قوله تبارك وتعالى :

﴿إِنَّ ٱلَّــذِیْنَ یُنَــاْدُوْنَــكَ مِنْ وَرَاْءِالْحُجُــراتِ أَکْتَــرُهُـمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴾ (٢) .

فالذين ينادونك من وراء الحجرات ، أي من خلفها ، وهنا قيد الظرف . ونفس هذين الإستعمالين بالإطلاق والتقييد ، يستخدمان للمجاز ، فهما في الأصل للحقيقة الحسية وهي الجهة ، فيصبحان بالمعنى الزمني في المجاز . قال عز وجل : ﴿فَالْيُوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيةً ﴾ (٣) أي لمن بعدك وقال : ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْمِ مُولَا يُحِيْطُونَ بِهِ عِلْما ﴾ (٤) .

أي يعلم ما أمامهم وهو مستقبلهم ، وما خلفهم وهو ماضيهم ، وهنا جاءت [خلف] مطلقة ، وأريد بذلك الزمان .

<sup>(</sup>١) سورة الحديد الآية (١٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآية (٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية ( ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة طه الآية (١١٠).

وقال سبحانه وتعالى :

﴿ وَآذْكُرْ أَخَاْ عَاْدٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِ آلَا حُقَاْفِ وَقَـدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا اللهَ . . ﴾ (١) .

أي من قبله ومن بعده ، وهذا للزمان ، وجاءت [خلف] مقيده بـ [من] ، ومن نفس المقيد قوله تعالى عن لسان زكريا عليه السلام :

﴿ وَإِنِّ خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِيْ . . . ﴾ (٢) أي من بعدي .

وهكذا يصبح المعنى للزمان بعد أن كان للمكان ، حتى قام اشتراك في الإستعمال بين ما يستخدم في أصله للزمان ، وما يستخدم للمكان . فلفظة [بعد] المعهودة للمعنى الزمني ، صارت تستعمل للجهة الحسية ، كما في قوله عليه :

«أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي» (٣) أي من خلفي ، وقد وهم بعضهم، واستشكل عليه هذا اللفظ ، لأنه للزمان فقال : أي من بعد وفاتي قال الإمام النووي رحمه الله :

(قال القاضي عياض : وحمله بعضهم على بعد الوفاة . وهو

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف الآية ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم الآية (٥).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه وهو عند البخاري في « صفة الصلاة ـ بـاب الخشـوع » ( ١٨٧/٢ ) وعند مسلم في « الصـلاة ـ باب الأمـر بتحسين الصـلاة » ( ٤٢٥ ) ورواه البغـوي في « شرح السنة » ( ٦٢٥ ) .

بعيد عن سياق الحديث) (١) قلت : وفها يرده الرواية التي تقول :

«إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم» (٢) أي من وراء ظهري وبهذا الكلام ينتهي بحث هذه القاعدة النفيسة التي لم نجد من باب الفائدة إلا أن نذكرها وبه نكون قد عرفنا حالة هذه الجهات الست المبهمة :

(فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف)

\* \* \*

وعلى ضوء ما قلنا يكون قوله تعالى :

﴿ وَهُوَ ٱلْقَاْهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ (٣) وقوله :

﴿ يَخَافُونَ رَبَّمُ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ دالّين على علو القدر والقهر والذات ، والعلماء استدلوا بهما على فوقية الله سبحانه ، كما جمع الإمام الجويني بينهما عندما تكلم عن علو الله عز وجل ، فقال رحمه الله : (وقد تكرر في القرآن المجيد ذكر الفوقية ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ (٤) ﴿ وَهُو اَلْقَاْهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ (١) ﴿ وَهُو اَلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ (١) ﴿ وَهُو اَلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ (١) ﴿ وَهُو الله عنه وعلوه على كل شيء ذاتي له ، فهو العلى بالذات ، والعلو صفته اللائقة به ، كما أن السفول والرسوب والإنحطاط ذاتي للأكوان عن رتبة ربوبيته وعظمته وعلوه والعلو والسفول حدّ بين

<sup>(</sup>١) « شرح صحيح مسلم » للنووي (ج ٤ ص ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤/ ١٥٠ ـ نووي ) والبغوي ( ٦١٥ ) بلفظ قريب منه .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية (٥٠).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل الآية (٥٠).

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر الآية (١٠).

الخالق والمخلوق ، يتميز به عنه ، هو سبحانه علي بالذات ، وهو كها كان قبل خلق الأكوان ، وما سواه متسفل عنه بالذات وهو سبحانه العلي على عرشه) (١) .

وقال إمام الأئمة ابن خزيمة في قوله تعالى :

﴿ يَخَاْفُونَ رَبُّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ :

(فأعلمنا الجليل جل وعلا في هذه الآية أيضاً. أن ربنا فوق ملائكته ، وفوق ما في السموات وما في الأرض من دابة ، وأعلمنا أن ملائكته يخافون ربهم الذي فوقهم) (٣).

\* \* \*

أنصحكم أن تَدْعُوا بهذا الدعاء الذي كان النبي ﷺ يدعو به ، حتى تتعلموا أين هي الجهات ، وتفهموا منها أين ربكم :

«اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي اللهم استر عوري وآمن روعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتى» (٤).

قال الله تعالى :

﴿ أَأُمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ لَأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ \*

<sup>(</sup>١) « إثبات الإستواء والفوقية » للجويني من « المجموعة المنيرية » ( م ١ ج ١ ص ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية (٥٠).

<sup>(</sup>٣) « التوحيد » لابن خزيمة ( ص ١١١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البزار وصححه الألباني « صحيح الجامع » ( ١٢٧٤ ) .

أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي آلسَّمَاْءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاْصِباً فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴾ (١) .

هذا لفظ واضح كل الوضوح ، سادٌ كل نافذة يتطلع من خلالها إلى تأويل أو تعطيل ، قاض بأن الله في السهاء فوقنا كها يليق بكماله وجلاله ، ولكن وللأسف أين تذهب بهذه العقول السقيمة ، والفهوم الوخيمة ؟!

كيف يمكنك أن تداويها ، وهي تلفظ هذا الدواء لشعورها بمرارته ، غير مدركة طبيعة هذا الشعور عند أصحاب المرض وقد قالوا :

ومن يك ذا فم مر مريض يجد مراً به الماء الزلالا

قلنا لهم: هذه الآية كافية لتؤمنوا بعلو ربكم ، ولكن لم تستسغها نفوسهم فكانت نتيجة سفسطاتهم الكلامية أن عرضت لهم شبهات فقالوا:

(شبهة):

المقصود \_ عندنا \_ من هذه الآية أن الخاسف هم الملائكة .

قلت: لا يصح هذا التفسير لمخالفته أولَو لفظِ الآية ، فقوله تعالى : ﴿ أَأُمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ ﴿ جَاءَ فيه فعل الحسف مفرداً ، وأنتم تقولون : الملائكة . وهم جمع ، فكان يلزم على مقتضى

<sup>(</sup>١) سورة الملك الآية (١٦ - ١٧).

<sup>(\*)</sup> وقال قال بهذا القول الكوثري في تعليقه على كتباب «الأسياء والصفات» للبيهقي انظر في (ص / ٥٣١) و(ص / ٥٣١).

تفسيركم أن يقول (أن يخسفوا) فلا يطلق لفظ المفرد على جمع بل العكس .

ولمَّا شعر بعضهم بهذه الحقيقة استدرك الأمر ، فقال : نحن نقول الخاسف هو جبريل عليه السلام .

فنقول لهذا التلميذ المجتهد: لقد فاتك الكثير، وزعمت شيئاً وغابت عنك أشياء، أما قرأت كتاب الله تعالى، فألفيت كل فعل للخسف أضيف إليه سبحانه ؟! أم أنك عُلِّمْتَ قولاً لتجادل به أهل القرآن والحكمة ؟! ولم تتطلع على غيره، وحرمت عيناك من خيره. لقد نم قولك المنتن عن جهل فاضح وغي فادح، لأنه ما قال: هذا اللفظ عاقل، ولم ينقل عن ناقل. إعلم يا فتى واحفظ أن الخسف إن قام به جبريل أو الملائكة فعلاً وممارسة، فهذا إنما يكون بأمر الله تعالى، فهو الآمر وإليه يرجع التوجيه \*\*، ونسبة الفعل إليه وجه بلاغي، وهو أن يُنسَبَ الفعل إلى الأمر إذا كان من قبيل القرار والنفوذ، كقولك مثلاً:

(احتل أميرُ الشامِ العراقَ) فمن المعلوم أن جيشه وجنده هم الذين قاموا بتنفيذ الإحتلال ، مع أن الأمير على عرشه في الشام ، ولكن نسب الفعل إليه لأن هذه القضية يرجع القرار فيها إلى صاحب الأمر ، وأما المنفذون فهم عبارة عن أداة الفعل ، كمن يقتل قتيلاً بسكينة ، فيقال : قتل الرجل الرجل ، ولا يقال : قتلت السكينة الرجل ، لأنها لا تخرج عن كونها أداة . ولذا كان من يستحق أن ينسب الفعل إليه هو من يبرم الأوامر ، والذي في الآية أيضاً من هذا

القبيل ، فقد نسب فعل الخسف إلى الله تعالى وإن كان منفذه الملائكة كلهم أو جبريل وحده ، وذلك لأنه بإذن الله وأمره .

فيكون قوله تعالى : ﴿ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ اللَّرْضَ ﴾ هو الله ، لا سيما أن ما قبل الآية وما بعدها يتكلم عن الله ، فما بال هذه الآية فجأة تتكلم عن جبريل ؟

ثم إن نسبة الخسف إن لم تظهر في هذه الآية لفظاً ، فقد ظهرت في قوله تعالى :

﴿ لَوْلاَ أَنْ مَنَّ الله عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴾ (١) .

وقوله عز وجل :

فهذا واضح كل الوضوح ، وهناك آيات أخرى ، نكتفي بما أشرنا للدلالة على ما قررنا من أن المقصود من قوله تعالى :

﴿ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي آلسَّمَاْءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ هو الله تعالى . وهذا ما قاله المفسرون ، وأوعية العلم ، عن رغم آناف الجهلة ، وأصحاب الضلال السفلة .

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ( ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل الآية ( ٤٥ ) .

فانظر معي أخي إلى ما قال أصحاب الحق في تفسير هذه الآبة :

قال شيخ المفسرين بلا منازع ، الإمام الطبري رحمه الله ، في قوله عزَّ وتعالى : ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَاءِ . . ﴾ :

( . . هو الله) <sup>(١)</sup> .

ونقل أبو الفرج ابن الجوزي (\*) رحمه الله ، وغفر له ، في قولـه تعالى :

﴿ أَأُمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَا ءِ ﴾ عن حَبْرِ الأمة ابن عباس رضي الله عنه قوله (أمنتم عذاب من في السهاء ، وهو الله عز وجل) (٢) .

وكذلك قَرَنَ الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣) بين هذه الآية وقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) « جامع البيان » للطبري (م ١٢ ج ٢٩ ص ٢ ) .

<sup>(\*)</sup> هـ و أبو الفرج عبد الرحمٰن بن عـ لي بن محمد بن الجـ وزي ، ولد سنة ( ١٠ ٥هـ ) ببغداد والجوزي نسبة إلى محلة في البصرة تسمى محلة الجـ وز ، وقيل غـير ذلك ، حفظ القـ آن وسمع الحديث وتعلم اللغة ونظر في جميع الفنون المعروفة في عصره . صنف في التاريخ وعلوم اللغة والتفسير والفقه ، حتى أنه شارك في الشعر ايضاً ويذكر انه له ديوان بعنوان « مـا قلته من الشعـ س » من مؤلفـاتـه « تلبيس إبليس » و « زاد المسـير » و « صفـة الصفوة » . توفي سنة ( ٥٩٧هـ ) ودفن في باب الحرب .

<sup>(</sup>۲) « زاد المسير » لابن الجوزي ( ۳۲۲/۸ ) .

<sup>(</sup>٣) « تفسير القرآن العظيم » لابن كثير ( ٣٩٨/٤ ) ـ طبعة دار المعرفة .

<sup>(\*\*)</sup> وممن جمع بينهما الإمام ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (ص / ٥٤٦).

﴿ أَفَامِنْتُمْ أَنْ يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاْضِبًا ﴾ (١) .

وهذا القول فيه إسناد الخسف إلى الله تعالى .

وقال الحافظ السيوطي (\*) رحمه الله :

(أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه في قوله ﴿أَمِنْتُمْ مَنْ فِيْ آلسَّمَاءِ ﴾ قال : الله تعالى) (٢) وقال القرطبي رحمه الله وغفر له :

(وقال ابن عباس ﴿أَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ : أأمنتم عذاب من في السَماء إن عصيتموه) (٣) .

وهناك مفسرون في القديم والحديث قد فسروا بذلك ، ويكفينا أنه تفسير من الصحابي الجليل ، ترجمان القرآن ، عبدالله بن عباس رضي الله عنها ، وكذلك هو تفسير تلميذه ، التابعي العظيم ، مجاهد

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ( ٦٨ ) .

<sup>(\*)</sup> أبو الفضل جلال الدين عبدالرحمٰن بن كهال الدين السيوطي ، ولد بالقاهرة سنة (١٤٩هـ) أخذ العلم عن العلم البلقيني وغيره . وهو أشهر من علم ، ألف ولخص واختصر وكتب في أكثر علوم الشريعة من تفسير وحديث وفقه وعربية وعقيدة وتاريخ . من مؤلفاته : «تدريب الراوى» و «الدرر المنتثرة» و «در السحابة» توفي سنة (١١٩هـ) بالقاهرة .

انظر الضوء اللامع ( ٢٥/٤) حسن المحاضرة ( ١٨٨/١ ) الشذرات ( ٥١/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) « الدر المنثور » للسيوطي (٢٤٩/٦ ) طبعة دار المعرفة .

<sup>(</sup>٣) « تفسير القرطبي » ( ج ١٧ - ١٨ ص ٢١٥ - ٢١٦ ) .

الذي قيل فيه:

(إن جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به) .

(شبهة) :

قالوا: لو سلمنا بأن الله في السهاء لـوقعنا في التشبيـه، لأن الله يصبح محوياً، والسهاء حـاوية لـه، وهذا لا يجـوز لأن الله لا يحيط به مخلوق.

قلت :

هذا من جهلكم في اللغة العربية ، ولقد جاوب الكثير من العلماء على هذه الشبهات الصبيانية ، فأين أنتم ؟! أم أنكم عملتم بوصية شيخكم الآمرة بألا يُقرأ غير كتاب الصراط الذي وضعتم صفحاته على زجاجات نظاراتكم .

أما سمعتم ؟ . . أو أنصحكم أن تسمعوا قول الذي حملتم لواء الدفاع عن عقيدته ، كيف رجع إلى الحق ، وها هو يناديكم لتعودوا ، فيقول رحمه الله تعالى ، وهو الإمام أبو الحسن الأشعري :

(وقال عز وجل ﴿أَمِنْتُمْ مَنْ فِيْ آلْسَّهَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ﴾ فالسماوت فوق السماوت قال:

﴿ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ لأنه مستوعلى العرش الذي فوق السماوت ، وكل ما علا فهو سماء ، فالعرش أعلى السماوت ، (١).

<sup>(</sup>١) « الإبانة » الأشعري ( ص ٧٠ ) ـ الطبعة الأولى ـ دار الكتاب العربي .

وقال الأمام البيهقي (\*) رحمة الله :\_

(وقال ﴿ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ وأراد : من فوق السماء ، كما قال ﴿ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ (١) يعني : على جذوع النخل ، وقال ﴿ فَسِيْحُوا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ (٢) يعني : على الأرض .

وكل ما علا فهو سهاء ، والعرش أعلى السموات ، فمعنى الآية \_ والله أعلم \_ : أأمنتم من على العرش ، كما صرح به في سائر الآيات) (٣) .

ويقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله :

(التصريح بأن الله تعالى في السماء ، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين :

\_ إما أن تكون [في] بمعنى [على] .

<sup>(\*)</sup> هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي ، شيخ خراسان ومن أثمة المحدثين ولد سنة ( ٣٨٤هـ ) ، لـ مؤلفات كثيرة منها « الأساء والصفات » و « السنن » .

انظر طبقات الشافعية ( ١٨ - ١٨ ) .

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية (٧١).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية (٢) .

<sup>(</sup>٣) « الاعتقاد » للبيهقي - تحقيق أحمد عصام الكاتب (ص ١١٣) - ط ١ - دار الأفاق الجديدة .

- وإما أن يراد بالسهاء العلو . لا يختلفون في ذلك ، ولا يجوز الحمل على غيره) (١) .

ويقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي:

(والمراد بالسماء هنا ما فوق العرش ، لأن ما علا يقال له: سماء) (٢).

وفي شرح «لمعة الإعتقاد لابن قدامة» .

(المعنى الصحيح لكون الله في السماء أن الله تعالى على السماء وففي] بمعنى [على] وليست للظرفية ، لأن السماء لا تحيط بالله ، أو إنه في العلو فالسماء بمعنى العلو ، وليس المراد بها السماء المبنية) (٣).

فالسلف كما نستخلص مما ذكرنا يعتبرون شيئين في هذه الآية :

الأول: [في] بمعنى [على] ، فيصبح معنى (في السهاء) أي فوقها ، ويستشهدون على ذلك بقوله تعالى ﴿قُلْ سِيْرُوْا فِيْ اللَّرْضِ ﴾ (أ) أي فوقها وعليها ، وبقوله تعالى : ﴿لَأَصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوع النَّحْل ﴾ (أ) أي على جذوع النخل .

<sup>(</sup>١) « شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز ( ص ٢٨٦ ) - الطبعة الثامنة - المكتب الإسلامي .

<sup>(</sup>۲) « أقاويل الثقات » ( ق ۱/۱۱۳ ) .

<sup>(</sup>٣) « شرح لمعة الإعتقاد » للشيخ محمد صالح العثيمين (ص ٣٩) ـ ط ١ ـ مؤسسة الرسالة .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية (١١) .

<sup>(</sup>٥) سورة طه الآية (٧١).

والثاني: وهو الأرجح ، لأننا لسنا بحاجة إلى الأول لما فيه من بعض التكلف ، إذ السماء في اللغة معناها العلو ، لأن كل ما علا فهو سماء ، ولهذا أفردها الله ولم يقل (أمنتم من في السموات) لأنه يوحي عندئذ بوجوده ضمن الطبقات المبنية ، فلو جمعت لكانت [في] بمعنى [فوق] وجوباً ، لأنه عندما جمعت قصد بها الطبقات ، والله تعالى ليس فيها بل فوقها .

فالإفراد إذاً يدل على الأصل اللغوي ، وهو قوله : (في السماء) أي في العلو المطلق حيث يليق بالله تعالى ، فيظل لفظ [في] كما هو .

وقد نقل الإمام الشوكاني رحمه الله عن ابن تيمية أنه قال في مجموعة التفسير:

(والسماء في قوله ﴿أَمِنتُمْ ﴾ اسم جنس العمالي ، لا يخص شيئاً ، فقوله ﴿فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ أي في العلو دون السفل ، وهو العملي الأعلى ، فله أعلى العلو ، وهو ما فوق العرش) (١) .

ومن الغريب العجيب أنني عندما حاججت أحدهم بذلك راح يتنطع ، ويظهر جهالاته مجاناً ، ويقول : وهل هناك سماء غير السماوات السبع ؟ ولا يفهم أن الأمر هنا لغوي لا يراد به الطبقات ، إلا أننى رددت عليه وأفحمته بحجة سنية ، وهي قوله عليه :

«الخيمة درَّةٌ طولها في السهاء ستون ميلًا في كل زاوية منها أهلٌ للمؤمن لا يراهم الأخرون» (٢) .

<sup>(</sup>۱) « الفتح » رقم ۸۳ مجاميع خط مكتبة صنعاء .

<sup>(</sup>٢) راوه الشيخان البخاري ومسلم .

فقلت له: أين الجنة ؟ قال: فوق السهاوات السبع ، فقلت: ها هو النبي على يخبرنا عن خيمة في الجنة ، طولها في السهاء ستون ميلاً ، فكيف تكون الجنة فوق السهاوات السبع ثم يذكر النبي سهاءً فوقها ؟ فبهت وعلم صحة القول من أن هذه اللفظة لغوية لا اصطلاحية ومما يؤكد قولنا ما فسر به الإمام النووي هذه اللفظة فقال رحمه الله: (وطولها في السهاء أي في العلو)(١).

ثم هذا الجاهل لو بقي على قوله الساقط لكان على مقتضى قـوله عدم وجود الكرسي والعرش في السهاء، لأنهها فوق السهاوات السبع.

وكأنني بهم وبأمثالهم يريدون من أقوالهم هذه أن يلبسوا على الناس ، ويوهموهم بأن السلف يقولون بإحاطة السهاوات لله تعالى ، وما كان ذلك إلا زوراً وتدليساً .

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه كلام في هذا الأمر ، فقد قال في نفي ذلك الباطل الذي يلصقه أهله بأصحاب الحق :

(من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره ، وضال إن اعتقده في ربه ، وما سمعنا أحداً يفهمه من اللفظ ، ولا رأينا أحداً نقله عن واحد ، ولو سئل

<sup>(</sup>١) « شرح صحيح مسلم » للنووي ( ص ١٧٦ ج ١٧ ) ـ الطبعة الثالثة ـ دار إحياء التراث العربي .

سائر المسلمين: هل يفهمون من قول الله ورسوله أن الله في السهاء أن السهاء تحويه ، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا ، وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئاً محالاً لا يفهمه الناس منه ، ثم يريد أن يتأوله ، بل عند المسلمين أن الله في السهاء وهو على العرش واحد ، إذ السهاء إنما يراد به العلو ، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل . . .) (١) .

فسبحان الله ! أبعد كل هذه البينات يجادلون ، ويأتـون محتجين بقول منسوب إلى علي رضي الله تعالى عنه ، وهو أنه قال :

(كان الله ولا مكان وهو الأن على ما عليه كان)

وقد تعلقوا به تعلقنا بكتاب ربنا ، وأرادوا أن ينصبوه حجة مع أنه أولاً لا يساندهم في معناه ، ثم هو لا يثبت عن هذا الصحابي ، إذ لم تذكره كتب السنن ، ولا أي كتاب منها ، بل هو مسطور في بعض كتب المتأخرين ، كمسند الرملي ، وكنت قد تحريت عنه فوجدته متسرباً من كتب الرافضة ، وقد وجدته بنفس اللفظ في كتاب «الكافي» للكليني ، الذي تعتمده الشيعة (\*) كاعتمادنا على البخاري ، هذا مما يدل على أن أصله من عند المعتزلة (\*\*) الذين كانوا يقولون : (الله في كل مكان) حتى غلا بعض المتصوفة (\*\*\*) فيه كابن عربي والقونوي

<sup>(</sup>۱) « الفتوى الحموية الكبرى » ( ص/٦٢ ) وانظر « مجموع الفتاوى » ( ١٠٦/٥ ) .

<sup>(\*)</sup> أنظر (ص / ٣٨٤).

<sup>(\* \*)</sup> أنظر (ص / ٣٨٤).

<sup>(\* \* \*)</sup> سموا بذلك نسبة إلى اللسة الظاهرة ، وهي الصوف غالباً ، وقد مر التصوف بعدة

وابن الفارض ، وغيرهم من الدجاجلة والملاحدة (\*\*) ، وقد كنت رددت في رسالة لي سابقة ، أوضحت فيها معنى هذا القول ، وكيف كان أصله ، فشقه الأول صحيح المعنى ، لأنه مستفاد من حديث النبي على : «كان الله ولم يكن شيء قبله ...» (١) ولكن الزيادة (وهو الآن على ما عليه كان) من وضع الزنادقة ، أهل وحدة الوجود ، الذين يقولون : نفس هذا الكون بما فيه هو عين ذات الله ، فتعالى عن قولهم علواً كبيراً . وهذا واضح من قولهم : (كان الله ولا مكان) أي كان منذ الأزل وليس معه أحد ، وهو لا يزال كها هو ، لم يجد عليه شيء ، فنفس هذا الكون أزلي وهو الله ، لأنه كان ولا شيء معه ، وهو الآن لا شيء معه كها كان ، فهذا هو قصد الملاحدة ، ولكن غفل عنه هؤلاء الرعن .

وانظر إلى قول ربِّ أهل وحدة الـوجود محيي الـدين بن عربي ، فقد قال : (ما لا بد للمريد منه ، وكذلك جاء في السنة «كان الله ولا

مراحل. فقد كان في أوله زهداً في الدنيا وإنقطاعاً لعبادة الله عز وجل ، ثم صار حركات ومظاهر خالية من الروح والعبادة ثم صار إلحاداً وخروجاً عن دين الله فقالوا بالخلود ووحدة الوجود وإباحة الحرمات وترك الواجبات وعلم الباطن.

أنظر في مذهبهم: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص/٨٧، ١١٥) المرشد الأمين إلى إعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص/١٣٠) الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة لشيخنا الفاضل عبدالرحمن عبدالخالق.

<sup>(\*)</sup> الملاحدة : جمع ملحد . والإلحاد في اللغة الميل والعدول ، والالحاد مذهب من ينكر وجود الله ، وقد يطلق على المتشكك الذي يتظاهر بالإقتناع دون عقيدة .

انظر المعجم الفلسفي ( ص/٢٠ ، ١٧٤ ، ١٩٢ ) لسان العرب ( ٥٠٥/٥ ) .

<sup>(</sup>١) متفق عليه

شيء معه» وزاد العلماء: وهو الآن على ما عليه كان ، ولم يرجع إليه من خلقه العالم وصف لم يكن عليه ولا عالم موجود ...» (١). فهذا اعتراف من كبيرهم أن هذا القول موضوع مختلق ، حيث نسب الشطر الآخر إلى العلماء .

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

ومن أعظم الأصول التي يعتمدها هؤلاء الإتحادية الملاحدة المدعون للتحقيق والعرفان ما يؤثرونه عن النبي علي قال :

«كان الله ولا شيء معه ، وهو الآن على ما عليه كان» وهذه الزيادة وهو قوله (وهو الآن على ما عليه كان) كذب مفتري على رسول الله على انفق أهل العلم بالحديث على أنه موضوع مختلق مفترى ، وليس هو في شيء من دواوين الحديث لا كبارها ولا صغارها ، ولا رواه أحد من أهل العلم بإسناد صحيح ولا ضعيف ، ولا بإسناد مجهول ، وإنما تكلم بهذه الكلمة بعض متأخري متكلمة الجهمية ، فتلقاه من هؤلاء الذين وصلوا إلى آخر التجهم ـ وهو التعطيل والإلحاد . .

وهذه الزيادة الإلحادية وهو قولهم (وهو الآن على ما عليه كان) قصد بها المتكلمة المتجهمة نفي الصفات التي وصف بها نفسه من استوائه على العرش . . وهم دائماً يهذون بهذه الكلمة . . وهي أجل عندهم من ﴿قُلْ هُوَ الله أَحَدُ ﴾ (٢) ومن آية الكرسي . . ) (٣) .

<sup>(</sup>١) « مجموعة الرسائل والمسائل » لإبن تيمية (ج ٤ ص ١٠٥ ) ـ ط ١ دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص الآية (١).

<sup>(</sup>٣) « مجموعة الرسائل والمسائل » ( ج ٤ ص ١٠٥ \_ ١٠٦ ) .

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني (\*) رحمه الله منبِّهاً :

(تنبيه: وقع في بعض الكتب في هذا الحديث «كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان» وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث، نبه على ذلك العلامة تقي الدين بن تيمية، وهو مسلم في قوله (وهو الآن) إلى آخره) (١).

أبعد أن علموا بأننا لا نقول: ربنا في مكان وجودي كما يظنون؟ ولا يثبت ما احتجوا به ، ولا يجوز لهم إلا أن يقولوا كما قال الله ﴿ فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ أي في العلو ، حيث لا مكان مخلوق هناك ، بل هو مكان عدمي خارج الكون لا داخله ، أبعد كل هذا يستمرون في نقلهم لهذا القول المخترع؟!!

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لمن قال: إن الله لو أثبتناه في السماء لقلنا بتحيزه وهذا لا يجوز: (إن أراد بالحيز أمراً عدمياً فالأمر العدمي لا شيء ، وهو سبحانه بائن عن خلقه ، فإذا سمي العدم الذي فوق العالم حيزاً وقال: يمتنع أن يكون فوق العالم لئلا يكون

<sup>(\*)</sup> هـو شيخ الإسـلام شهاب الـدين أبو الفضل أحمد بن عـلي الكنـاني العسقـلاني المصري الشافعي ولد سنة (٧٩٣هـ) برع في الحديث وتقدم في جميع الفنون ، حكي أنه شرب من ماء زمزم ليصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ من مؤلفاته « فتـح الباري » و « تهـذيب التهذيب » و « تغليق التعليق » . توفي سنة (٨٥٢هـ) .

انظر « النصوء اللامع » ( ٣٦/٢ ـ ٤٠ ) و « الجواهر والدرر » للسخاوي .

<sup>(</sup>۱) « فتح الباري » (ج ٦ ص ٢٨٩ ) .

متحيزاً فهذا باطل ؛ لإنه ليس هناك موجود غيره حتى يكون فيه)(١).

هل لا يهمهم إلا أن ينقلوا عن علي رضي الله تعالى عنه من غير نظر في إسناد ، أو اعتماد عليه ؟

فإن كان هذا ما يريدون فهناك روايات كثيرة عن علي رضي الله تعالى عنه ، فلينقلوها إن كان الإسناد لا يهمهم ، فمن ذلك ما يروي عنه مرفوعاً أيضاً كحديث :

«يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي وتحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحوَّلت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يجبون من رحمتي . . . » (٢) .

فها هي رواية على الأقل لها إسناد ينظر فيه ، فلماذا يعرضون عنها ليتعلقوا بقول أشبه ما يكون بسجعه بأقوال أصحاب المنطق وأرباب الكلام ؟!

<sup>(</sup>١) [ نقص تأسيس الجهمية \_ ط ١ \_ مطبعة الحكومة \_ مكة المكرمة \_ ص ٥٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة وإبن حيان وإبن مردويه وإبن القيم في « الجيوش » ( ص ٥٣ ) وقال : [ وأبو أحمد العسالي في كتاب المعرفة ] .

### قال الله تعالى:

## ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ (١)

ها هو دليل آخر على علوه سبحانه ، إذ يقول [إليه] ، فإني أسائلكم : لمن هذا الضميريا فاقدي الضمير؟ أهو للشيطان أم للرحمن ؟ وإلى من هذا الصعود؟! إنه إلى المولى جل في علاه ، إذ إليه يصعد الكلم الطيب ، ومن هذا الكلم نطقنا بأن ربنا في السهاء ، وأما نطقكم بأنه ليس فيها فهو من الكلم الخبيث ، لأنه قد أوحى به إبليس ، فكنتم له قرة عين ، وكان قولكم زلفى لديه ، ألا بئس ما تفترون .

ومن العمل الصالح الذي يرفع هذا الكلم الطيب جهادنا إياكم ، يا من تنكرون علوه فوق سمواته ، و ﴿إِلْيهِ يَصْعَدُ ﴾ دليل وجوده فوق مخلوقاته . فالصعود لا يكون إلا إلى الأعلى ، والرفع كذلك .

وقد تنطع بعضكم فقال: ليس المقصود الصعود، وإنما هو كناية عن تقبل الأقوال والأعمال (\*).

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآية (١٠).

<sup>(\*)</sup> وممن قال بهذا القول من المتقدمين الجويني انظر «الشامل في أصول الدين» (ص / ٥٤٦).

وهذا يرد بعون الله بدين الله ، ففي حديث عبدالله بن السائب أن الرسول عليه قال ـ عن وقت يقع بعد الزوال ـ :

«إنها ساعة تفتح فيها أبواب السهاء ، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح» (١) .

ففي هذا القول النبوي دليل واضح على أن هذا الصعود على حقيقته ، وذلك في قوله (تفتح فيها أبواب السماء) فلماذا أبواب السماء تفتح ؟ أليس لأن هذا الصاعد إنما هو صاعد إلى المولى جل في علاه .

فأي تأويل من تأويلاتكم له عامود فقري يقيم صلبه ؟ والله ما وجدنا في قول من أقوالكم يوماً وجهاً عليه جلد ، بل لا نجد إلا أقفاء تدعوك أو تدعو الأكف إلى صفعها ، أما وجدتم ما سطره شيخ المفسرين الطبري في تفسيره حيث قال :

(وقوله ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ يقول تعالى ذكره: إلى الله يصعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه)(٢)(\*).

<sup>(</sup>١) قال شيخنا الألباني : [ أخرجه الترمذي وحسنه أحمد (٤١١/٣) وسنده صحيح ] «مختصر العلو» (ص ٩٦).

<sup>(</sup>۲) « جامع البيان » ( م ١٠ ج ٢٢ ص ٨٠ ) .

<sup>(\*)</sup> وممن احتج على إثبات علو الله تعالى من خلال هذه الآية كل من الباقلاني في كتابه «الابانة» والبخاري في «خلق أفعال العباد» وابن قتيبة وعبدالقادر الجيلاني وابن الحسن بن مهدي تلميذ الأشعري.

## قال الله تعالى:

﴿ تَعْرُجُ ٱلْلَائِكَةُ وَٱلرُّوْحُ إِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَأْنَ مِقْدَاْرُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ (١)

سبحان الله كيف يتجرأ لسان الجاحدين بالنطق أمام كل هذه الأدلة ، فها هو قوله تعالى في سورة أسماها «المعارج» أي المصاعد ، حيث يقول ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَالرّوْحُ ﴾ أي تصعد ، فالعروج هو الصعود لم يخالف في ذلك أحد من أهل التفسير ، ثم قال ﴿ إِلَيْهِ ﴾ فهل يعني هنا جبريل أيضاً ؟ لا والله بل هو الله عز وجل ، لأن جبريل مع هؤلاء الذين يعرجون ، حتى قال الكثير من المفسرين أن المقصود من الروح هنا هو جبريل نفسه ، وهذا الذكر كان من قبيل ذكر الخاص بعد العام ، فهل المعنى (تعرج الملائكة إلى جبريل) أو (تعرج الملائكة وجبريل إلى جبريل) ؟!! لا أبداً . .

قال الإمام الطبري رحمه الله:

(يقول تعالى ذكره: تصعد الملائكة والروح وهو جبريل عليه السلام إليه يعني إلى الله جل وعز، والهاء في قوله ﴿إِلَيْهِ ﴾ عائدة على السم الله) (٢).

<sup>(</sup>١) سورة المعارج الآية (٤) .

<sup>(</sup>٢) « جامع البيان » (م ١٢ ج ٢٩ ص ٤٤).

فإذا كانت هذه الملائكة التي هي في السموات تصعد إلى ما هو أعلى منها ، ألا يدل هذا على تحتية من هم فوقنا بالنسبة لرجهم ؟ لاسيها أن هذا العروج يستغرق خمسين ألف سنة ، وهو يوم بالنسبة للملائكة ، وقال بعضهم كابن عباس وغيره رضي الله عنهم أن ذلك اليوم هو يوم القيامة ، يجعله الله على الكافرين خمسين ألف سنة لشدته وهوله ، وأن الملائكة والروح يعرجون إلى الله في يوم هذا مقداره على الكافرين يوم القيامة .

قال محمد بن إسحق بن خزيمة رحمه الله :

(مفهوم عندهم \_ أي العرب \_ أن المعارج المصاعد ، قال الله نعالى :

﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ ﴾ وإنما يعرج الشيء من أسفل إلى أعلى وفوق لا من أعلى إلى دون وأسفل ، فتفهموا لغة العرب لا تغالطوا) (١).

وقال مجاهد في هذه الآية : (يقال : ذي المعارج الملائكة تعرج إلى الله) (٢) .

<sup>(</sup>١) « التوحيد » ( ص ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ١٧٧/٨ ) .

## قال الله سبحانه:

## ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَىٰ الْأَرْضِ ﴾ (١)

أنظروا يا سفهاء الأحلام ، ويا أصحاب المنطق والكلام ، إلى كلام ربنا أبعده كلام ؟!

أمعنوا النظر ، وحدقوا البصر ، ولا تعرضوا يـا أراذل الناس ، بل يا أفراخ الجهمية ويا مخانيث المعتزلة الأنجاس .

ها هو ربنا يخبرنا أنه يدبر الأمر من أين ؟ (من السهاء) وإلى أين ؟ (إلى الأرض) ألا يدل ذلك عندكم أنه يدبر الأمر من فوق حيث هو إلى تحت حيث نحن ؟ فسبحان الله !

وكم من عائبٍ قولًا صحيحاً وآفته من الفهم السقيم

فقوله ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ مسبوق بذكر الإستواء على العرش ، الذي هو فوق السموات السبع ، ومعقب عليه بقوله ﴿ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ أي (يصعد إليه) أي إلى الله تعالى . قال ابن خزيمة رحمه الله :

(أليس معلوماً في اللغة السائرة بين العرب التي خوطبنا بها وبلسانهم نزل الكتاب أن تدبير أمر السهاء إلى الأرض إنما يدبره المدبر وهو في السهاء لا في الأرض) (٢).

سورة السجدة الآية (٥).

<sup>(</sup>٢) « التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » لابن خزيمة ( ص ١١١ - ١١٢ ) .

#### قال الله تعالى:

## ﴿ يَاْ عِيْسَى ۚ إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ وَرَاْفِعُكَ إِلَيَّ ﴾ (١)

قولوا لنا أليس هذا كافياً لإلجامكم ، ودحض أقوالكم ؟ وبودنا أن نسألكم سؤالاً وهو : أين عيسى الآن ؟ هل ستقولون : بلا مكان أيضاً ؟ هذا الجواب الذي أخذ لسانكم عليه ؟ بلا شك ولا ريب لن تتجرؤوا ، بل ستقولون : هو في الساء حيث قدّر له ربه ، وها هو الله يقول :

﴿ يَاْ عِيْسَى ۚ إِنِّ مُتَوَفَّيْكَ وَرَافِعُكَ ﴾ فهل قلتم : رفع المرتبة والمكانة ؟ فإن زعمتم ذلك فقد أبطله ربكم بقوله ﴿ إِلَيَّ ﴾ هذا الحرف الذي جاء بعد الفعل دال على جهة الوجود .

وقولكم باطل من وجه آخر ، وهو أن المسألة لو كانت للمكانة والمرتبة لأصبح المعنى (يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى مرتبتي ومكانتي) وهذا هو الكفر بعينه ، فلو قلتموه أو نطقتم به لكنتم قرناء النصارى وأشياعهم ، إذ كيف يرفع مخلوق إلى مكانة ومرتبة الخالق! اللهم غفراً .

لا يمكنكم إلا أن تقولوا: رفعه إلى السماء، فقد روى الإمام

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية (٥٥).

الطبري عن الحسن رضي الله تعالى عنه أنه قال :

(رفعه الله إليه ، فهو عنده في السماء) (١) .

(شبهة) :

قد يقول بعضكم من جهله: كيف تقولون رفعه الله إليه وعيسى لم يتعد أربع سهاوات، والله فوق سبع سهاوات كها تدعون ؟

نقول : قولكم هذا مردود من وجهين :

ا ـ لما كانت جهة العلوهي اللائقة بذات الباري دون السفل ، صارت تنسب إليه بحيث أنه شرَّفْ الملائكة حينها أسكنها في السهاوات التي هي فوق الأرض ، ولهذا يقال : الملائكة عند الله لأنهم في جهة العلو التي تليق به سبحانه ، وهم من غير شك دونه ، فله أعلى العلو ، ويقول تعالى عنهم :

﴿إِنَّ ٱلَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَاْدَتِهِ وَيُسَبِّحُوْنَهُ وَلَـهُ يَسْجُـدُوْنَ﴾ (٢) أي إن الملائكة الـذين هم في السماء عنـد ربـك لا يستكبرون عن عبادته ، وورد مثل ذلك في قوله ﷺ :

«ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى ، يتلون كتاب الله ، ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده» (٣) .

<sup>(</sup>۱) « جامع البيان » (م ٣ ج ٣ ص ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية (٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ومسلم ( ٢٦٩٩ ) وغيرهما .

فعلى ضوء ما قلنا تكون لفظة (إليٌّ) لا تعني حيثية الوجود وإنما جهتها ، لأننا نعلم بأن الملائكة لا تصعد إلى ما فوق العرش حيث رب العالمين سبحانه ، بل بعضها لا يصل إلى السهاء الثانية ، وبعضها لا يصل إلى الثالثة ، وورد أن جبريل عليه السلام عندما عرج بالرسول عليه إلى السهاء السابعة توقف عند حدوده ، ومن المعلوم أن الله تعالى كان يرسله إلى أنبيائه ورسله ، فينزل بالوحي من ربه كما في قوله سبحانه :

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ ٱلْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْخَقِّ﴾ (١) .

فبعد ما قلنا يتضح معنى قوله تعالى :

﴿ يَـاْ عِيْسَى ۚ إِنِّي مُتَوَفَّيْكَ وَرَاْفِعُكَ إِلَى ۚ أَي إِلَى جهـة وجودي ، كما هو بين في قوله سبحانه :

﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَٱلرَّوْحُ إِلَيْهِ ﴾ فهنا وردت لفظة (إليه) ولم يقصد بها حيثية الوجود بل جهتها ، لأن الملائكة لا تصعد إلى ما فوق العرش ، وقد قال الإمام الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله :

(فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل ، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الإرتفاع في علوه ، فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو الذي الله تعالى فوقه ، وقال تعالى : ﴿ بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ﴾ (٢) (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة النحل الأية (١٠٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية (١٥٨).

<sup>(</sup>٣) « اجتماع الجيوش » ( ص ١٧٢ ) .

٢ - ووجه الرد الثاني أننا لا نسلم معكم بأن لفظة (إليه) إذا قصد بها حيثية الوجود تبطل الحق ، وذلك لأنه ما يدرينا لعل الله تعالى توفاه من الأرض ورفعه ليلًا كها هو المتبادر ، واذ أن يهوذا دل اليهود عليه ليلًا وحواريوه نيام ، ونحن نعلم يقيناً من ديننا كها ورد في سنة النبي على وتواترها أن ربنا تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السهاء الدنيا ، فيكون سبحانه قد رفع عيسى إلى السهاء أثناءها ، وعلى كل فهذا لم نقله من باب الإعتماد ، بل من قبيل سد النوافذ أمام أدنى حجة قد يظنها أهل الباطل دليلًا ، فيعولون عليها تعويلًا .

#### قال الله سبحانه:

# ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ آلَّذِيْ خَلَقَ آلسَّمَوَاْتِ وَآلَأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اللهُ وَأَلَّ رَبِّكُمُ اللهُ آلَّذِيْ خَلَقَ آلعَرْشِ ﴾ (١)

هيا انظروا معنا إلى كتاب ربنا كيف يذكر فيه العلي الأعلى استواءه على العرش ، وقد ذكره في سبع مواضع في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فمن أين لكم المخرج ؟!

إننا نعلم ولا شك أن العرش فوق السماوت السبع ، ونعلم أن ربنا عندما خلق الأرض وقدر فيها أقواتها صعد إلى السهاء وارتفع ، حتى علا واستقر على عرشه العظيم الذي نسبه إليه في غير آية من كتابه ، فهو رفيع الدرجات ذو العرش .

كيف لا تستحيون من قولكم بأن معنى (استوى: استولى) ؟! فمن كان قبل ربكم حتى يغلبه الله ثم يستولي على العرش ؟! إن الذي ساقكم إلى هذا التأويل الشنيع والتعطيل الفظيع إنما هو شغفكم بإنكار علو بارئكم العلي الأعلى . والمستغرب أنه خفي عليكم أن التخصيص في الإستيلاء على العرش باطل ، لأن الله تعالى مسيطر على كل الكون ، فلماذا يخص العرش ؟!!

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية (٥٤) .

يقول حافظ المشرق ، وبطل السنة ، الإمام أبو سعيد الدارمي : (قالوا : تفسيره عندنا أنه استولى عليه وعلاه .

قلنا: فهل من مكان لم يستول عليه ولم يعله حتى خصّ العرش من بين الأمكنة بالإستواء عليه ، وكرر ذكره في مواضع كثيرة من كتابه ؟ فأي معنى إذاً لخصوص العرش ، إذ كان عندكم مستوياً على جميع الأشياء كاستوائه على العرش تبارك وتعالى ؟ هذا محال من الحجج وباطل من الكلام ، لا تشكون أنتم إن شاء الله في بطوله واستحالته ، غير أنكم تغالطون به الناس) (١) .

وقال الإِمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله :

(ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم - إذا دعوا - نحو السماء لأن الله عز وجل مستو على العرش الذي هو فوق السموات ، فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها - إذا دعوا - إلى الأرض ، وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن قول الله عز وجل ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ الْمَتَوَى ﴿ (١) : إنه استولى وملك وقهر ، وإنه عز وجل في كل مكان ، وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه ، كما قال أهل الحق ، وذهبوا في الإستواء إلى القدرة ، ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض) (٣).

<sup>(</sup>١) « الرد على الجهمية » للدارمي ( ص ١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية (٥).

<sup>(</sup>٣) « الإبانة » للأشعري ( ص ٧٠ ).

وأورد السيوطي رحمه الله نفسه هذا المعنى الفاسد ، ونقل في رده قائلًا : (ورُدَّ بوجهين :

أحدهما: أن الله تعالى مستول على الكونين والجنة والنار وأهلها، فأي فائدة في تخصيص العرش بالذكر؟

ثانيهما: أن الإستيلاء إنما يكون بعد قهره وغلبته ، والله تعالى منزه عن ذلك) (١).

وقد أبطل هذا التفسير الحجة اللغوية ، معجم عصره وزمانه الإمامُ ابن الأعرابي الذي درس عليه حافظ المشرق الإمام الدارمي .

عن نفطويه (٢)(١٠): حدثنا داود بن على قال:

(كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال: يا أبا عبدالله ما معنى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ آسْتَوَىْ ﴾ ؟ قال: هو على عرشه كما أخبر، فقال الرجل: ليس كذلك إنما معناه: استولى. فقال ابن الأعرابي: اسكت وما يدريك ما هذا ؟ العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيها غلب قيل استولى، والله تعالى لا مضاد له، وهو على عرشه كما أخبر.

<sup>(</sup>١) « الإتقان » للسيوطي (٢/٩) .

<sup>(</sup>٢) نفطويه شيخ العربية توفي سنة (٣٢٣هـ).

<sup>(\*)</sup> هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي \_ الملقب \_ نفطويه النحوي الـواسطي ، لـه التصانيف الحسـان في الأداب ، وكان عـالماً بـارعاً ولـد سنة ( ٢٤٤هـ ) وقيـل سنة ( ٢٥٠هـ ) بواسط وسكن بغداد وتوفي سنة ( ٣٢٣هـ ) وقيل سنة ( ٣٢٢هـ ) . انظر الوفيات ( ٤٧/١ ) تاريخ بغداد ( ٢٥٩/٦ ) .

ثم قال : الإستيلاء بعد المغالبة قال النابغة :

إلّا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمدِ) (١) ويقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله :

(أفلا يستحي من الله من في قلبه أدنى وقار لله ولكلامه أن ينسب ذلك إليه ، وأنه أراده بقوله ﴿الرَّحْمَنُ عَلَىْ ٱلْعَرْشِ آسْتَوَى﴾ أي اعلموا يا عبادي أني بعد فراغي من خلق السموات والأرض غلبت عرشي وقهرته واستوليت عليه) (٢).

كيف تنسبون إلى الله هذه المعاني الفاسدة من دون نظر في مقتضياتها الشنيعة ، مع أنكم تحملون لواء التنزيه وتدَّعونه ؟ لم يكن في جعبتكم إلا ذلك البيت الشعري المصنوع الذي لم تعرف شخصية صاحبه ، بل حتى بلده ، ولم يظهر في بطن كتاب واحد من كتب التاريخ فضلا عن حاشية من حواشي أهل المعرفة ، بل الكل من أركان اللغة وأصحابهم تقززوا منه وأظهروا زيفه ، وتكلموا عليه وهو قول قائله :

قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق

<sup>(</sup>۱) أخرجه اللالكائي ( ۱/۹۲/۱) وغيره وقال عن إسناده شيخنا الألباني : [ وهذا إسناد صحيح ] مختصر العلو ( ص ١٩٥ ) وأنظر « تهذيب اللغة » لإمام العربية ابن الأزهر الهـروي ( ١٢٦٤/٣ ) و « لسان العـرب » « لابن منظور » ( ١٢٦٤/٣ ) و « مفردات غريب القرآن » ( ص ٢٥١ ) ط الحلبي .

<sup>(</sup>٢) « مختصر الصواعق المرسلة » (ص ٣١٥).

قال ابن الجوزي رحمه الله :

(وبعضهم يقول: استوى بمعنى استولى ويحتج بقول الشاعر:

حتى استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق . . . وهذا منكر عند اللغويين) (١)(\*) .

وقال الخطَّابي (\*\*) رحمه الله :

(وزعم بعضهم أن الإستواء هاهنا بمعنى الإستيلاء ، ونزع فيه إلى بيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الإحتجاج بقوله) (٢) . وقال العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله :

(إن هذا البيت محرف وإنما هو هكذا: بشر قد استولى على العراق) هكذا لـوكان معروفاً من قائل معروف، فكيف وهـوغـير معروف في شيء من دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها . .

إنه لو صح هذا البيت ، وصح أنه غير محرف ، لم يكن فيه حجة بل هو حجة عليهم ، وهو على حقيقة الإستواء ، فإن بشراً هذا كان أخا عبد الملك بن مروان وكان أميراً على العراق فاستوى على

<sup>(</sup>١) « زاد المسير في علم التفسير » لإبن الجوزي (٢١٣/٣).

<sup>(\*)</sup> وقال ابن عبدالبر في التمهيد (٧/ ١٣١) وقولهم استوى استولى فلا معنى له لأنه غير ظاهـر في اللغة أ. هـ.

<sup>(\*\*)</sup> هو أبو سليهان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي من ولد زيـد بن الخطاب، ولـد سنة ( ٣١٩هـ) وتوفي سنة ( ٣٨٨هـ) له مصنفات منها « معـالم السنن » و « الغنية عن الكلام وأهله » و « شأن الدعاء » .

أنظر التذكرة للذهبي (٢٠٩/٣).

<sup>(</sup>٢) « شعار الدين » للخطابي وأنظر « مختصر الصواعق » (٣٠٧) .

سريرها كما هي عادة الملوك ونوابها أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه ، وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة . .

إن استواء الشيء على غيره يتضمن استقراره وثباته وتمكنه عليه . قد استوى بشر على العراق ، فإنه يتضمن استقراره وثباته عليها . إنه لو كان المراد بالبيت استيلاء القهر والملك لكان المستوي على العراق عبد الملك بن مروان لا أخوه بشر ، فإن بشراً لم يكن ينازع أخاه الملك ولم يكن ملكاً مثله ، وإنما كان نائباً له عليها ووالياً من جهته ، فالمستولي عليها هو عبد الملك لا بشر بخلاف الإستواء الحقيقي وهو الإستقرار فيها والجلوس على سريرها ، فإن نواب الملوك تفعل هذا بإذن الملوك) (١) .

قلت : رحم الله ابن القيم ما أثبته في العربية وما أفهمه ، أين هؤلاء من هذا العلم النفيس .

وقال أيضاً ابن حزم الظاهري (\*) عليه رحمة الله يرد هذا البيت :

<sup>(</sup>١) « مختصر الصواعق المرسلة » لإبن القيم ( ص/٣١٢ ـ ٣١٣ ) ط دار الكتب العلمية .

<sup>(\*)</sup> هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم . ولد سنة ( ٣٨٤هـ ) بقرطبة وقيل ( ٣٨٣هـ ) والأول أرجح ، نشأ في بيت ابيه الذي حرص على تعليمه من الصغر فدفعه إلى النساء لتربيته وتعليمه وما أن بلغ السادسة عشرة حتى بدأ بالدراسة على المشايخ ، له تصانيف منها « المحلى » و « والأحكام في أصول لأحكام » ، انتصر لمذهب داود بن على الأصفهاني . توفي سنة ( ٤٥٦هـ ) وكان عمره ٧٧ سنة .

انظر الوفيات لإبن خلكان ( ٣٢٠/٣ ) الشذرات ( ٣٩٢/٣ ) و « طـوق الحماسة » .

(وهذا فاسد لأنه لو كان ذلك لما كان العرش أولى بالاستيلاء عليه من سائر المخلوقات ، ولجاز لنا أن نقول : الرحمن على الأرض استوى ، لأنه تعالى مستول عليها وعلى كل من خلق ، وهذا لا يقوله أحد فصار هذا القول دعوى مجردة بلا دليل) (١) .

فكيف يتعلقون بالمخترعات ، ويتركون المأثورات في تفسير الآيات ؟!! ها هو مجاهد إمام تفسير وحسبهم به يقول :

(استوى: أي علا على العرش) (٢) ولا يخفى على أحد يفهم العربية قول الرجل: علوت على الدابة، والفرق شاسع بين العبد وربه، فإذا استوى هو على كرسيه فذلك غالباً لحاجة وافتقار، أما رب العالمين سبحانه إذا استوى على عرشه فذلك عظمة وكبرياء.

ويقول ابن جرير الطبري رحمه الله :

(وأما قوله تعالى ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ ٱلْعَرْشِ ﴾ أي ثم علا عليه) (٣) .

وقال بشر بن عمر الثقة :

(سمعت غير واحد من المفسرين يقولون : ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) « الفصل في الملل والنحل » لابن حزم ( ١٢٣/٢ ) ـ ط دار الفكر .

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري في «صحيحه» في «الرد على الجهمية» أو في كتاب «التوحيد» (٢) ذكره البخاري في «صحيحه» في «الرد على الجهمية» أو في كتاب «التوحيد»

<sup>(</sup>٣) « جامع البيان » (٦٢/١٣).

آلْعَرْشِ آسْتُوَى ﴿ قال : على العرش ارتفع (١) .

فهاهم رجالات الإسلام يبينون معنى هذا الإستواء الذي لا يخفي على فاهم ، وكيف أن الله استوى عليه حقيقة من غير احتياج أو افتقار ، وخصه بذلك دون سائر المخلوقات ، لأنه خلقه لهذا الشأن ، فسبحانه لا يعجزه شيء في الساوات ولا في الأرض وهو ذو العرش المجيد .

قال الإمام القرطبي (\*) في تفسيره:

(ولم ينكر أحد من السلف الصالح أن استواءه على عرشه حقيقة ، وخص عرشه بذلك لأنه أعظم مخلوقاته) (٢) .

أبعد الذي سقنا من التفسير ، وأقوال أهل العلم يقال بالاستيلاء ؟ والله من قال به فقد استولى عليه إبليس بما طرحه من تلبيس . أعود وأقول ولا بد من أن أكرر ذلك المعنى الشنيع المفضي إليه ذلك القول المريع ، وهو تفسير الإستواء بالاستيلاء ، هل هناك آلهة غير الله نازعها واستولى على العرش بعد غلبته لها ؟! معاذ الله يا

<sup>(</sup>١) رواه اللالكائي في « السنة » ( ٢/٩١/١ ) وقال شيخنا الألباني عن إسناده ) [ وهذا إسناد صحيح مسلسل بالثقات الحفاظ ] « مختصر العلو » ( ص ١٦٠ ) .

<sup>(\*)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المفسر ، كان من عباد الله الصالحين ، والعلماء العارفين، الورعين الزاهدين في الدنيا، المشغولين بالآخرة. من مؤلفاته «الجامع لأحكام القرآن» و «التذكار في أفضل الاذكار» توفي سنة (٦٧١هـ).

<sup>(</sup>٢) « تفسير القرطبي » ( ٢١٩/٧ ) .

أصحاب التنزيه! أَقَصَدَ ربكم العرش وقهر تلك الآلهة الجالسة عليه ثم استولى هو عليه ؟!

إن هذه العقيدة وهذا القول الخسيس ليس ببعيد عن عقيدة الرومان بل الفراعنة كما لاحظنا في فعل فرعون الذي ادعى الألوهية ، وأقنع الرعية بأنه ابتغى العرش ، وقتل إله موسى .

ويكفي دلالة على بطلان قولهم حديث قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال : سمعت النبي على يقول :

«لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه» (١).

فهم يقولون: استولى، وهي صفة أزلية عندهم، فأين يذهبون بقول النبي على هنا الذي يصبح معناه على مقتضى قولهم أن (الله لما فرغ من خلقه أي من خلق السماوت والأرض استولى على عرشه) فهل هناك أقبح وأشنع من هذا القول في حق الله!! هل كان العرش بحوزة أحد في فترة تخليقه للسماوت والأرض ؟! وكذلك قوله تبارك وتعالى:

﴿ ثُمَّ آسْتَوَىٰ عَلَىٰ آلْعَرْشِ ﴾ فلأي شيء [ثم] ، ألا تفيد التعاقب ؟ إذ على مقتضى قولهم يصبح المعنى : (إن ربكم الله اللذي خلق السهاوات والأرض في ستة أيام ثم استولى على العرش) .

<sup>(</sup>۱) رواه الخلال في « السنة » قال ابن القيم : [ بإسناد صحيح على شرط البخاري ] « الجيوش » ( ٥٤ ) وقال الحافظ النهي : ( رواته ثقات ] « مختصر العلو » ( ص ٩٨ ) .

(شبهة) :

قال قائل منكم: نعم استولى عليه وقهره لأنه لم يكن ، فعندما خلق السهاوات والأرض بعدها خلق العرش واستولى عليه .

قلت :

هذا باطل بدين الله تعالى لأسباب:

١ - إن الله ذكر في الآية خلق السماوات والأرض ، ولم يـذكـر خلق العرش بل الإستواء عليه ، قال سبحانه أيضاً في آية أخرى :

﴿ هُـوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَـوَاتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّـاْمٍ ثُمَّ اَسْتَوَىْ عَلَى الله ، وواقعاً على عَلَى الْعَرْشِ ﴾ (١) . فنرى فعل التخليق مسنداً إلى الله ، وواقعاً على السموات والأرض دون العرش .

٢ ـ جعل الله (واواً) بين لفظ (السهاوات) ولفظ (الأرض) وجعل (ثم) بعد ذلك ، فلو كان العرش مع السهاوات والأرض لقال (السهاوات والأرض والعرش).

٣ ـ ثبت في السنة أن العرش مخلوق قبل السماوت والأرض ،
 كما في حديث عبدالله بن عمرو عن النبى ﷺ أنه قال :

«قـدَّر الله مقادير الخـلائق قبـل أن يخلق السهاوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» (٢).

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية (٧) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم .

فهذا الحديث ناصع إذ دلَّ على أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السهاوات والأرض بخمسين ألف سنة ، وهذا يدل على أنه خلقه قبل ذلك بكثير . ومثله في الأدلة أيضاً قوله على :

«كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء» (١) أي كان الله ولاسهاوات ولا أرض ، وكان على عرشه الذي هو فوق البحر المسجور الموجود الآن فوق السهاوات السبع ، وقد ورد في الرواية «. . وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ، ثم خلق السماوات والأرض» . وهي عند البخاري فقوله [ثم خلق] ليس بعده وضوح . فهل يعقل أن يقول قائل : كان الله مستولياً على العرش ، فعندما أراد أن يخلق السهاوات والأرض بطل استيلاؤه عليه ، ثم عندما فرغ عاد فاستولى عليه ؟! حاشالله تعالى أن تكون هذه صفته .

إننا نؤمن باستواء ربنا على حقيقته كما أمرنا ، وننزهه عن أن يماثلنا ، إذ استواؤنا لحاجة وافتقار ، أما استواؤه ، فلكمال وجمال من كل اعتبار .

قال ابن جرير رحمه الله في كتابه «صريح السنة»:

(وحسب امريء أن يعلم أن ربه هر الذي على العرش استوى ، فمن تجاوز إلى غير ذلك فقد خاب وخسر) (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب « بدء الخلق » من صحيحه .

<sup>(</sup>٢) انظر « اجتماع الجيوش »( ص ١١٩ ) وقد رواه الحافظ الذهبي في « العلو » وقال شيخنا الألباني : [ رواه اللالكائي في « شرح أصول السنن » ( ١/٤٩/١ ) وسنده صحيح ] « مختصر العلو » ( ص ٢٢٤ ) .

وقال إمام الأئمة ابن حزيمة رحمه الله :

(فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا أن خالقنا مستو على عرشه ، لا نبدل كلام الله ، ولا نقول قولاً غير الذي قيل لنا كها قالت المعطلة الجهمية أنه استولى على عرشه لا استوى ، فبدلوا قولاً غير الذي قيل لهم ، كفعل اليهود لما أمروا أن يقولوا حطة فقالوا حنطة) (١) .

ويقول ابن شيخ الحزاميين رحمه الله :

(فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة ، مثل تأويل الإستواء بالاستيلاء وغيره ، والوقوف في ذلك جهل وعيّ ، مع أن الرب سبحانه وصف لنا نفسه بهذه الصفات لنعرفه بها) (٢).

قالوا: لقد أثبتنا قولنا بأثر عن صحابي ، وهو مــا روي عن علي رضي الله عنه أنه قال:

(إن الله تعالى خلق العرش إظهاراً لقدرته ولم يتخذه مكاناً لذاته) قلنا لهم: هذا موضوع منسوب إلى على رضي الله عنه كالذي سبقه ، ولم يعرف له وجه ، ولم يسطره أحد من أصحاب المعرفة بالسنن في كتابه معتمداً عليه ، بل هذا القول وغيرة مثله يشم منه رائحة التجهم والإعتزال ، وهو مردود بالكتاب والسنة واللغة وأقوال السلف ، كبيرهم وصغيرهم ، وخاصتهم وعامتهم ، وماذا يظهر لنا منه أصلاً حتى يكون مخلوقاً إظهاراً لقدرة الله ؟ فالله تعالى مثلاً يقول :

<sup>(</sup>١) « التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » ( ص ١٠١ ) .

<sup>(</sup>۲) « النصيحة في صفات الرب جل وعـلا » لابن شيخ الحـزاميين ( ص ۳۹ ) ـ ط ۳ المكتب الإسلامى .

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُوْنَ إِلَىٰ آلإِبِلَ كَيْفَ خُلِقَتْ \* وَإِلَىٰ آلسَّمَاْءِ كَيْفَ رُفِعَتْ \* وَإِلَىٰ آلاَرْضِ كَيْفَ رُفِعَتْ \* وَإِلَىٰ آلاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ \* وَإِلَىٰ آلاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ \* وَإِلَىٰ آلاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ \* (۱).

ويقول جل جلاله :

﴿ وَفِيْ آلَا رُضِ آياتُ لِلْمُوقِنِينَ \* وَفِيْ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ \* (٢) . وهناك آيات كثيرة غيرها تدعونا إلى النظر وتحديق البصر فيها خلق الله ، لتدرك عظمة قدرته بالمشاهدة والمعاينة .

فهاذا نرى من العرش حتى يكون مخلوقاً إظهاراً لقدرة الله تعالى ؟ بلا شك هذا القول ضرب من التخريص والكذب الرخيص . ولا يقل شناعة عن هذا القول ما نسبوه أيضاً إلى جعفر الصادق رحمه الله أنه قال :

(من قال أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد كفر) وهذا قول بريء منه صاحبه ، وهو أشبه ما يكون بأسلوب أهل المنطق الأرسطي والسقراطي ، فإنه منطق السفسطة وأسلوب الزندقة .

لقد تقرر من غير شك ولا ريب من كتاب الله تعالى أن الله في السهاء ، فبطل أول شطر في هذا القول بطولاً حتمياً ، لا دخن فيه ، والشطر الثاني باطل بنفسه إذ ليس أحد من أهل القبلة يقول : الله من حديد أو من خشب أو من أي مادة مخلوقة ، بل هو الذات الإلهية النورانية المتصفة بصفات الكمال ونورها ليس من جنس نور الشمس

سورة الغاشية الآية ( ۱۷ - ۲۱ ) . (۲) سورة الذاريات الآية ( ۲۰ - ۲۱ ) .

أو القمر أو المصباح الكهربائي كلا وحاشا . والشطر الثالث باطل بالكتاب والسنة وأقوال الأئمة وسائر الأمة لأنه علم بالنقل أنه مستو على عرشه فهو تعالى على العرش .

قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل:

(وقد عرف أهل العلم أن الله فوق السهاوات السبع والعرش . . . وقد أنكرتم أن الله على العرش وقد قال تعالى :

﴿ الرَّحْنُ عَلَىٰ ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ (١).

وقال الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله :

(الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق سهاواته)(٢).

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني (\*) رحمه الله :

(ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سهاوات على عرشه، كها نطق به كتابه في قوله عز وجل وثم الستوى عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ . . . يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى ،

<sup>(</sup>١) كتاب « الرد على الزنادقة والجهمية » ( ص ٤٩ ) .

<sup>(\*)</sup> هو أبو عثمان إسماعيل بن عبد السرحمن الصابسوني ، ولد بنيسابور سنة ( ٣٧٣هـ ) وتوفي سنة ( ٤٤٩هـ ) وهو مقدم أهل الحديث يخرسان . لقبه أهل السنة فيها بشيخ الإسلام . من تصانيفه « الرسالة » .

انظر الشذرات ( ٢٨٢/٣ - ٢٨٣ ) طبقات الشافعية ( ٢٧١/٤ - ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) كتاب « الشريعة » للآجري ( ص ٢٨٥ ) .

ويؤمنون به ، ويصدقون الـرب جل جـلاله في خبـره ، ويطلقـون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش) (١) .

قولوا لنا كيف تريدوننا أن ننكر كون الله على عرشه مع أنه الثابت في القرآن والسنة ، وهو اعتقاد أهل الحديث ، ومذهب أهل العلم ؟!

على ضوء ما قلنا يكون الكفر على عكس ما قالوا ، إذ العجب لا يكاد ينتهي من شيء يشهد الرسول ريك للوجوده بالإيمان ، وأناس بكل وقاحة وحمرة عين يشهدون لوجوده بالكفر!

ننصحهم أن يبدلوا هذا القول ، أو يصححوه حتى يستقيم ، وليصبح بهذه الألفاظ:

(من قال أن الله في السماء وله نور وهو على العرش فقد آمن) .

تنبيه

انظر معي يا أخي إلى أمر لا بد لي من أن أدلك عليه حتى تحذر وتحتاط وتنظر في جلية أمرك ، أنظر بل أمعن النظر في أقوالهم ، فالأول عن علي ، والثالث عن جعفر الصادق ، ألا يعني هذا عندك شيئاً ؟

إني أترك لك التأمل حتى تدرك باطن هذا الأمر .

أقول الباطن هلًّا دريت . . .

<sup>(</sup>١) رسالة « عقيدة السلف وأصحاب الحديث » للمحدث الإمام الصابوني وهي ضمن مجموعة « الرسائل المنيرية » (م ١ ج ١ ص ١٠٩ - ١١٠ ) ط دار التراث العربي .

## قال الله تعالى:

# ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ (١)

هذه آية أخرى أيها الجهال ترد عليكم ، تذكر لكم الإنزال حتى تعلموا أن الكتب تنزل نزولاً لا تأتي ولا تصعد ، فكيف يكون النزول من أسفل إلى أعلى أم من أعلى إلى أسفل ؟ لا أظنكم جميعاً تبلغون ما بلغه أحدكم بقذارته عندما قال لي في أحد المساجد : إن من النزول ما يكون من أسفل إلى أعلى ، مما أضحك الملأ ، وكان يحمل في جعبته شيئاً من الجهل أظهره بلسانه ، ولكن الذي لقنه إياه كان أجهل منه ، إذ أقحم نفسه المقحمات حينها حمّله بعض الآيات ليأتي بها إلينا جزلاً فرحاً ، يظن نفسه مالكاً للحجة ، ولكن المسكين غفل عن أن الذي فرحاً ، يظن نفسه مالكاً للحجة ، ولكن المسكين غفل عن أن الذي أرسله بها لا يفهم العربية ، بل لم يشم رائحتها لأنه ليس من أهلها .

### (شبهة)

شبهة هذا الصبي تجلت كها قلت في استشهاده بآيتين من كتـاب الله تعالى ، وهما قوله سبحانه :

﴿ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَـدِيْدٌ ﴾ (٢) وقـوله تعـالى : ﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْأَنْعَاْمِ ثَمَاْنِيَةَ أَزْوَاجْ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة القدر الآية (١) . (٢) سورة الحديد الآية (٢٥) . (٣) سورة الزمر الآية (٦) .

فقد قال المعترض التافه: ها هو الإنزال ، وليس الحديد ينزل من السهاء ولا الأنعام ، بل هو بمعنى الإخراج ، لأن الحديد يستخرج من الأرض .

نقول بعون الله وتوفيقه :

إن كل ما يسوقكم إلى هذه الإستشهادات إنما هو عدم فهمكم وتبصركم في لغة العرب ، إن الذي أدعيتموه عري عن الصحة ، إذ العرب لا تقول إذا جاء اليوم : نزل اليوم ، أو إذا صعد فلان : نزل فلان .

ألا ترون أن الله سبحانه وتعالى أطلق الإِنزال ولم يُعَدِّه في هاتين الآيتين ، فلم يقل (وأنزلنا الحديد من كذا) أو (وأنزل لكم الأنعام من كذا) ولا يغرنكم أن الله تعالى أطلق الإِنزال في قوله :

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ أو قوله :

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَاْرَكَةٍ ﴾ (١) أو قوله:

﴿ سُوْرَةً أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ﴾ (٢) أو قوله :

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ ٱلْعَٱلِمِينَ ﴾ (٣) .

سورة الدخان الآية (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية (١).

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآية (١٩٢) .

لا تفرحوا بهذه الآيات لأننا نريد أن نعلمكم بأن المطلق من الإنزال لا يقتضي أن يكون على غير معناه الحقيقي ، بل هو في الأصل للحقيقة ، فإذا جاء لغيرها فيكون من باب المجاز .

وعلى كلِّ فهناك من ألفاظ النزول والتنزيل بالقيود ما لا يسع أحداً تقريباً أن يحصره .

فإن قالوا: وما الفرق بين أن يكون مطلقاً وغير مطلق ؟

قلنا: الفرق كبير وشاسع ، لأن الإنزال أو النزول المطلق لا يعرف مصدره ، أما إذا وُجِدَ القيد فقد علم حينتذ إما المصدر أي المكان الذي نزل منه النازل ، أو المقصد أي المكان المقصود الذي ينزل إليه النازل ، أو يعلمان سوية بالقيدين . فبالقيود يتحول المستور من التفاصيل إلى مشهور .

ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءٌ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ (١) .

وقوله جل جلاله :

﴿وَأَنْزَلْنَاْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاْءً طَهُوْرًا ﴾ (٢) .

وقوله:

﴿ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنْزِلُوْنَ ﴾ (٣) .

 <sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ( ٦٥ ) .
 (٢) سورة الفرقان الآية ( ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة الآية ( ٦٩ ) .

ولا تعارض بين أن ينزل الماء من السهاء وأن ينزل من السحاب وهي المزن ، ففي الأول ذكر المصدر الذي صدر الماء منه من باب المكان والجهة ، والثاني ذكر الشيء الذي صدر منه الماء ، ولا يخفى أن السحاب في السهاء .

ومن ذلك قوله تعالى أيضاً:

﴿ تَنْزِيْلُ الْكِتَاْبِ مِنَ اللهِ ٱلْعَزِيْزِ ٱلْحَكِيْمِ ﴾ (١) .

فتقييد التنزيل بقوله ﴿من الله ﴾ يفيدنا بمعرفة مصدر المنزل وهو الله تعالى ، وهذا يدل على أنه في السماء كما أن رسول على الأرض ، ومثل ذلك قوله تعالى :

﴿ بَلِّغْ مَاْ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ (٢) .

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ ٱلْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ (٣) .

﴿ تَنْزِيْلًا مِّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَاْتِ ٱلْعُلَىٰ ﴾ (١) .

﴿تَنْزِيْلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيْمِ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف الآية (٢) وسورة الزمر الآية (١).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ( ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الأية (١٠٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة طه الآية (٤) والجميل أن هذه الآية عقب عليها مباشرة بقوله تعالى ﴿ الرحمٰن على العرش استوى ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت الآية (٢).

## ﴿ تَنْزِيْلٌ مِنْ حَكِيْمٍ مَمِيْدٍ ﴾ (١) .

فكل هذه الآيات تذكر أن المنزَّل قد نزل من الله تعالى ، إذ فرَّقَتْ بين الماء الذي نزل من السهاء وبين القرآن الذي نزل من الرحمن ، وحكم المجرور بـ [مِنْ] في هذا الباب حكم المضاف ، فالقرآن كلام الله منه صدر وإليه يعود ، وذكر النزول في كل هذه الآيات لم يكن عبثاً ، بل لأن الله تعالى فوقنا في السهاء ، فوق العرش ، منه نزل الكتاب .

فهذا الحرف [مِنْ] علمنا منه مصدر المنزَّل ، وقُيِّدَ المنزَّل أيضاً في مواضع أخرى بـ [إلى وعلى] للدلالة على مكان الوصول ، كقوله تعالى :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَىْ عَبْدِهِ ٱلْكِتَاْبَ ﴾ (٢) .

﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَاْبِ بِٱلْخَقِّ ﴾ (٣) .

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ آلَّامِينٌ \* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ ٱلْمُنذِرِيْنَ ﴾ (٤).

فذكر فعل النزول في هذه الآية مع التعدية بـ [على] يبطل القول بأن الإنزال هو مجرد إيجاد الوحي في قلب الـرسول على ، لأن جبـريل

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الأية (٢٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية (١).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية (٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء الآية (١٩٣ ـ ١٩٤).

هو الذي نزل بالقرآن ، وهو ينزل من السهاء من غير شك ، فالقران نزل معه من فوق ، من عند الله تعالى كها في قوله سبحانه :

﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ ٱلْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ . فجبريل هـ و روح القدس ، الذي نزل بالوحي من الله كها قال ﴿ مِنْ رَبِّكَ ﴾ .

ومما يزيد هذا النزول والإنزال عمقاً في أصله الحقيقي قوله تبارك وتعالى :

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ تَنْزِيْلًا ﴾ (١) .

فقد ذكر في هذه الآية مصدر فعل الإنزال معقباً به عليه ، مما يؤكد معناه الحقيقي ، لأن الفعل إذا ذكر بعده مصدره كان معيناً للحقيقة وراداً لاحتمال المجاز ، فأنت تقول : (قتلت قتلاً) و (ضربت ضرباً) ومن ذلك قوله تبارك وتعالى :

﴿عَيْنَاً يَشْرَبُ مِهَاْ عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَاْ تَفْجِيْراً﴾ (٢) .

﴿ وُكُلْلْتُ قُطُوْفُهَاْ تَذْلِيْلًا ﴾ (٣) .

﴿قَدُّرُوْهَاْ تَقْدِيْراً ﴾ (١).

﴿ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلَنَا أَمْثَاهُمْ تَبْدِيْلًا ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان الآية ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان الآية (٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان الآية ( ١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان الآية (١٦).

<sup>(</sup>٥) سورة الإنسان الآية ( ٢٨ ) .

﴿ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابَا ﴾ (١) .

﴿فَقُلْ يَنْسِفُهَاْ رَبِّي نَسْفاً ﴾ (٢) .

قال ابن القيم رحمة الله عليه:

(﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيماً ﴾ (٣) رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد ، الذي لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة ، كما تقول العرب :

(مات موتاً، ونزل نزولًا ، ونظائره) <sup>(١)</sup> .

فكل هذه الآيات التي سقناها من أن الله يُنزِّل الكتاب منه ، وأن الملائكة تصعد إليه ، وأنه يدبر أمر المالك من الساء إلى الأرض ، وأنه استوى على عرشه الذي هو فوق سبع سموات ، وأنه رفع إليه عيسى وطهره من الذين كفروا ، أيعقل بعد كل هذا أن ينكر المنكر ويعرض المعرض !؟

يقول الإِمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله :

(ويلكم إجماع من الصحابة والتابعين وجميع الأمة ـ من تفسير القرآن والفرائض والحدود والأحكام: نزلت آية كذا في كذا ، ونزلت سورة كذا في كذا ، ولا تسمع أحداً يقول:

<sup>(</sup>١) سورة النبأ الآية ( ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ( ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) « مختصر الصواعق المرسلة » لابن القيم ( ص ٤٧ ) .

طلعت من تحت الأرض ، ولا جاءت من أمام ولا من خلف) (١) .

وإن قال لنا المتنطع : ولماذا سُمِّيَ إذاً في آية الحديد وآية الأنعام الإخراجُ إنزالاً ؟

قلنا له: ومن قال أو سلَّم بأنه إخراج في هـاتين الآيتـين ؟ وإنما هذا ادعاء ، فإن لنا رداً بوجوه (٢):

١ - لا نسلم بأن الإنزال إذا كان مطلقاً يفقد أصله الذي يعني اتجاهاً من أعلى إلى أسفل ، بل الذي كنا قد قلناه إنما يصح فيها لو كان مجازاً ، وهو أن يكون فعل النزول مطلقاً عندما يتعين المجاز ، ولكن نحن نراه غير متعين في هاتين الآيتين ، وإنما هو بمعناه الأصلي الحقيقي ، لأننا نؤمن بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى ، فلا يمكن استعماله إلا له ، ففي الوقت الذي يجنح فيه نحو المجاز لا يبطل أيضاً معناه الأصلى بالكلية .

٢ - إن استحالة نزول أصل الحديد وأصل الأنعام من فوق باطلة ، لأنه ليس ذلك معلوماً بالضرورة ، ولا دليل على استحالته ، إذ قد يكون حاصلاً كما عهد من نزول أصل الإنسان وهو آدم من علو إلى سفل ، فقد قال تعالى له ولزوجه ولإبليس عندما كانوا في السماء :

﴿ . . . اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ

<sup>(</sup>١) « الرد على الجهمية » للدارمي ( ص ٣٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل هذه الردود في « مختصر الصواعق » ( ص ٣٦٣ ـ ٣٦٥ ) ففيه فوائد .

وَمَتَاْعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (١) .

فها المانع من أن ينزل أصل الأنعام مع أصل الأنام؟ بل روي الكثير عن نزول الكبش الذي فُدي به إسماعيل ، هذا بالنسبة للأنعام ، وأما بالنسبة للحديد فقد روى أصحاب النقل أيضاً نزول السندان والمطرقة يوم أنزل آدم عليه السلام . وهذا شيء يحصل بل هو معلوم من كتاب الله كها قد أكد لنا ربنا أنه أنزل مائدة من السهاء إلى حواريي عيسى عليه السلام ، وسمَّى السورة بـ (المائدة) .

٣ ـ كون إطلاق الإنزال في هاتين الآيتين لا يخرج لفظة النزول عن حقيقتها ، لأن عدم النزول من مكان معين لا يستلزم عدمه مطلقاً . فالحديد إنما يكون في المعادن التي في الجبال ، وهي عالية على الأرض ، وقد قيل إن كل ما كان معدنه يعلى كان حديده أجود .

وهذه إشارة من كتاب الله إلى مسألة علمية تدهش الباحثين في هذا الحقل ، والأنعام أيضاً كونها أنزلت فهذا له عدة مخارج ، وهو أن ذكورها عندما تناكحها لا بد أن ينزل ماؤها من أصلابها إلى أرحام الإناث ولهذا يقال (أنزل).

ثم إن الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض ، وبهذا يكون كل ذلك من أعلى إلى أسفل ، وعلى الوجه الثاني وهو الأولى بالصواب يكون حرف الجر [مِنْ] ليس للجنس في قوله تعالى : ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ﴾ بل يكون من جنس القيد الذي في قوله

سورة البقرة الآية ( ٣٦ ) .

تعالى : ﴿ وَأَنْزُلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاٰءِ مَاْءً ﴾ فيكون المعنى : (وأنزل لكم من أرحام الأنعام وبطونها) .

٤ ـ الله تعالى فرق بين الإنزال والإخراج في القرآن . ولم
 يجعلهما شيئًا واحداً ، فقد قال عز من قائل :

﴿ وَأَنْ زَلْنَاْ مِنَ ٱلْمُعْصِرَاْتِ مَاءً ثَجَّاجاً \* لِنُخْرِجَ بِهِ حَبّاً وَنَبَاْتاً ﴾ (١) .

فذكر الإنزال في قوله ﴿وَأَنْزَلْنَاْ مِنَ ٱلْمُعْصِرَاْتِ ﴾ لأن المعصرات في السياء وهي السحب ، وذكر الإخراج في قوله ﴿لِيُخْرِجَ بِهِ حَبّاً وَنَبَاْتاً ﴾ . لأن الحب والنبات يخرج من الأرض ، فهذا تفريق واضح .

ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ وَأَنْ زَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْ رَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَ رَاْتِ رِزْقًاً لَكُمْ ﴾ (٢) .

﴿ وَأَنْذَلَ مِنَ ٱلسَّمَاْءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَاْ بِهِ أَزْوَاْجِاً مِنْ نَبَاْتٍ شَتَّىٰ ﴾ (٣) .

﴿ وَهُوَ آلَّذِي أَنْزَلَ مِنَ آلسَّمَاءِ مَاْءً فَأَخْـرَجْنَاْ بِـهِ نَبَاْتَ كُـلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَاْ مِنْهُ رَجْنَاْ مِنْهُ حَبَّا ﴾ (١) .

سورة النبأ الآية (١٤ ـ ١٥).
 سورة طه الآية (٣٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية (٩٩).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ( ٢٢ ) .

وهكذا كها ترون فلا دليل معكم أبداً ، ، وإنما الذي تأتون به ، يرجع كله عليكم صاعقة بل صواعق ، وذلك لقربكم من أنفسكم ، وبعدكم عن بارئكم ، وما كان ضعف أذهانكم وملكاتكم وفساد عقولكم إلا لأنكم بعيدون عن كتاب الله تعالى ، فأدلتكم كلها كلامية سفسطائية عقلية ، ويا ويلكم فقد أوردتم نفسكم المهالك ، وأهلكتموها بالأماني ، وظننتم أكذب الظن ، إذ آتاكم الشيطان جدلاً ، ونفث فيكم من سمه ، بينها آتانا الرحمن عملاً وعلمنا من علمه ، قال تعالى :

﴿ وَيَرَى الَّذِيْنَ أُوْتُوا آلْعِلْمَ الَّذِيْ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ آلْحَقُّ وَيَهْدِيْ إِلَيْ صِرَاْطِ آلْعَزِيْزِ آلْحَمِيدِ ﴾ (١) .

فالذين أوتوا العلم وأي علم ؟ الذي أنزل إلى محمد على من ربه ، يرونه الحق وأنه يهدي إلى صراط العزيز الحميد سبحانه ، فعلم هؤلاء ينزل من ربهم الذي هو فوق عرشه وهو الكتاب والسنة ، فلا رشاد ولا سداد بغيرهما ، بل الخراب والفساد ، لأن الأهواء توصل إلى الجحيم . يقول تبارك وتعالى :

﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْ وَالْبِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمَ إِنَّ رَبَّكَ هُ وَ أَعْلَمُ بِأَلْمُعْتَدِيْنَ ﴾ (٢) . فسُحقا لمن قال : (ليس الله في السماء فلا ينزل منه شيء) فهذا ما عرف ربه ولا قدره ، فالله تعالى يقول :

<sup>(</sup>١) سورة سبأ الآية (٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ( ١١٩ ) .

﴿ وَمَاْ قَدَرُوْا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوْا مَاْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَىْ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (١) فهؤلاء عندما أرادوا أن ينكروا الكتاب قالوا: (ما أنزل الله) لأنهم يعلمون بأن الكتب الإلهية تنزل من فوق من عنده سبحانه ، فلم يقولوا: (ما أصعد الله إلى بشر من شيء) فكانوا أعلم بقولهم منكم .

ولا يخفي عليكم أنه يقال عن كتاب الله (التنزيل) أو (الكتاب المنزل) لأنه ينزل من فوق ولا يقال (النبي المنزل) لأنه لم ينزل من فوق ، فجبريل ومحمد عليها السلام يشتركان في لفظ الإرسال لأنها مرسلان ، كل واحد باعتبار وجه إرساله ، ولكن لا يشتركان في لفظ الإنزال لأن جبريل وحده الذي ينزل ، لكونه في الساء ، وأما محمد فهو على الأرض ، فلا يقال له إلا (مرسل) ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَاْبَ الَّذِيْ جَاْءَ بِهِ مُوْسَى ﴾ (٢) .

فذكر النزول بالنسبة للكتاب ولم يذكره لموسى بل قـال ﴿جَاْءَ بِـهِ مُوْسَىٰ﴾ لأنه لم ينزل به وإنما جاء به .

فالحمدلله تعالى على ما أنعم به علينا من فهم كتابه وقد قال :

﴿ وَالذَّيْنَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَاْبَ يَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ مُنَازَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْخُقَ ﴾ (٣) . فنقول لكم : توبوا إلى بارئكم فاقتلوا ادعاءاتكم وأباطيلكم لعلكم تفلحون .

سورة الأنعام الآية (٩١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية (٩١).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية (١١٤).

## (قال الله تعالى):

﴿ هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱللَّخِرُ وَٱلطَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٍ ﴾ (١)

هذه الآية العظيمة تحمل شمساً من الحقيقة ، فالعلو فيها واضح جلي ، ولكن لمن فهم ، ولا عبرة بغيره إذ قالوا :

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

فقوله ﴿ الظاهر ﴾ ظاهر في إثبات العلو ، فالظاهر في اللغة هو العالي ، وهي صفة ربنا الذي يعلو المخلوفات كلها ، وليس فوقه شيء ، فالظهور هو العلو ، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى عن يأجوج ومأجوج الذين أرادوا أن يخرجوا بعد أن جعل ذو القرنين بينهم وبين الناس سداً ، فقال سبحانه :

﴿ فَمَا السَّطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ ﴾(٢) أي أن يَعْلُوه

ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ وَمَعَاْرِجَ عَلَيْهَاْ يَظْهَرُوْنَ ﴾(٣) أي يعلون ويرتفعون .

<sup>(</sup>١) سورة الحديد الآية (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية ( ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف الآية ( ٣٣ ) .

وهذا مستخدم في العربية كثيراً كقول عمروبن جحاش النضري الذي كان يريد قتل رسول الله على ، وهو من يهود بني النضير ، فكان قال لأصحابه اليهود أثناء تشاورهم في كيفية قتل النبي عليه الصلاة والسلام : عارضاً رأيه عليهم : (أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة)(١) ويقصد أنه يعلو على سطح البيت ويدفع بصخرة على الرأس الشريف ، ومن ذلك المعنى ما يروى من أن النابغة الجعدي قال لرسول الله على :

بلغنا السماء بجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

فعندما سأله النبي عَلَيْد :

« أين المظهر يا ابن أبي ليلي ؟ قال له : الجنة » (٢)

ويقصد أن الجنة فوق السماء .

وعمدتنا في تفسير هذه الآية قول النبي ﷺ عندما كان يثني على الله بهذه الأسهاء مفسراً لمعناها حيث قال :

« أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عني الدين وأغنني من الفقر (7) .

<sup>(</sup>۱) « طبقات ابن سعد » (۹۹/۳) .

<sup>(</sup>٢) انظر « البداية والنهاية » / ١٦٨/٦ ) و « الإصابة » ( ٥٠٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ٣٥/٢ ) وابن خزيمة في « التوحيد » ( ص ١١٦ ـ ١١٧ ) واللفظ له .

فقوله « أنت الظاهر فليس فوقـك شيء » يــدل على أن الله هــو العالي ولا يعلوه شيء من مخلوقاته .

يقول الإمام الطبري في اسمه تعالى « الظاهر » :

( وهو الظاهر على كل شيء دونه ، وهو العالي فــوق كل شيء ، فلا شيء أعلى منه )(١)

وقال ابن الأثير:

( هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلا عليه ) <sup>(٢)</sup>

ومن أقبح ما أراد المبطلون أن يردوا به علو الله تعالى قولهم في هذا الحديث، أنه يدل على عدم الفوقية، وأن الله بلا مكان، وحجتهم في ذلك أن الرسول على المناهر أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء » فقالوا: ما ليس فوقه شيء وليس تحته شيء فهو بلا مكان، فلو كان الله فوق المخلوقات لكانت المخلوقات تحته، وهذا مردود بنص الحديث.

قلت :

هذا يرد من وجوه عديدة ، تُظهِرُ بادى الله خي بدا ضعفهم في فهم العربية ، كما حصل في غير هذا الموضع فنقول لهم :

الحديث هنا نص عظيم على العلو، وقد أقررتم بذلك من حيث لا تدرون، فقولكم: (ما ليس فوقه شيء وليس تحته شيء كان

<sup>(</sup>۱) « جامع البيان » (م ۱۱ ج ۲۷ ص ۱۲٤ ) .

<sup>(</sup>٢) « جامع الأصول » (٣/ ١٦٤ ) .

بلا مكان) فيه هذا الإقرار، وهو يظهر في الشطر الأول لأن ما ليس فوقه شيء كان هو الله لأنه فوق كل شيء ولا شيء فوقه، وهذه فوقية حسية، وهذا كاف لتكبيلكم، لأن الله تعالى موجود وجوداً عينياً حسياً، والكون موجود وجوداً عينياً حسياً، وليس الله داخل الكون ولا الكون داخله، فلا بد أن يكون شيء فوق الأخر، ولا يمكن أبداً أن يكون الله تحت المخلوقات وهي فوقه لما في هذه الفوقية من الرتبة والعظمة.

وأما بالنسبة لفهمكم لقوله: « وأنت الباطن فليس دونك شيء » أنه نفي لتحتية المخلوقات فهو باطل لا يقبله عاقل ، ولا بد أن نشير إلى الشبهة التي وقعوا فيها ، فإنهم ظنوا والظن أكذب الحديث وأن معنى ( دونك ) أي ( تحتك ) ولكن هذا غير مراد لأسباب :

١ ـ (دونك) هنا من الدنو لا التدني ، فالدنو هـ و القرب والتـ دني هو
 التسفل فتقول : (دنا منه) أي قرب .

٢ ـ لو أريد معنى التدني لقيل (أنت السافل فليس دونك شيء) وذلك ليطابق التفسير معنى المفسر ف (الباطن) ليس في لغة العرب بهذا المعنى أبداً، والدليل أنه عندما أراد أن يثبت الفوقية أتى بلفظ يتظمن هذا المعنى فقال «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» فالظاهر هو العالي لغة كها سبق وظهر.

٣ ـ لفظ ( الباطن ) يستخدم كناية عن شدة القرب ، فكان لفظ ( دونك ) مناسباً لهذا المعنى لأنه من الدنو أي القرب .

٤ - إن قيل : لا بد من مقابلة المعاني في هذا المقام لأن نفي أن يكون شيء قعته .

قلنا: هذا كلام فيه جزء من الصواب وحمله إلى هذا الباب ضرب من التخليط، لأن مثل هذه المقابلة والملاءمة في المعاني لا ينبغي أن يصار إليها إلا عند وجود ألفاظ تحملها وتدل عليها مثل: (السهاء والأرض) - (الأول والآخر) - (الخير والشر) وأما قوله تعالى: ﴿النظاهر والباطن ﴾ فليس الاسم الأول يدل على معنى يقابل معنى في الثاني، إلا إذا كان (الظاهر) بمعنى (المتجلي) فعندئذ يكون اسم (الباطن) بمعنى (الخفي)، وقد عرفت أن ذلك غير مراد من حديث النبي على ، ولا عبرة بمن ذهب إلى غيره .

وتُفسير الظهور بمعنى العلن والتجلي ، وما بطن بمعنى المخفي فهو مسلم في مثل قوله تعالى :

﴿ قُلْ : إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾(١)

أي ما جُهِرَ به وأُعلن وما خفي واستتر ، وهذا معنى يقابل معنى آخر لمقابلة لفظية يراد منها المعاكسة .

وأما لفظ ( الظاهر ) عندما كان من الظهور بمعنى العلولم يعد مقابلاً للفظ ( الباطن ) الذي بمعنى الخفي لأنه لا مقابلة بين هذين اللفظين ، ولهذا أبعدتم النجعة عندما ادعيتم اقتضاء المقابلة بين المعاني في هذه الأية .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ( ٣٣ ) .

٥ ـ إن قيل : هذا القرب إذاً حسي كما أن العلو حسي ؟ .

قلنا: هذا خطأ جسيم ناتج عن فهم قاصر ، لأن الآية فيها قرينة تصرف هذا القرب عن حسيته إلى معنى القرب العلمي ، فالله تعالى يقول:

﴿ وَٱلْبَاْطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ فختم الآية بالعلم ، فدلت بذلك على أن القرب هو قرب علم ، ولهذا تجد أن قوله ( الباطن ) مقرون بهذه القرينة . ومعقب بها عليه ، وهي تدل بدورها على معنى قوله ﷺ :

« ليس دونك شيء » أي ( ليس أقرب منك شيء ) لأن ( دونك ) من الدنو أي القرب ، وهذا القرب هو قرب العلم .

قال ابن الأثير رحمه الله في تفسير ( الباطن ) :

(قيل : هو العالم بما بطن يقال : بطنت الأمر . إذا عرفت باطنه )(١)

وقال الإمام ابن جرير الطبري :

( وهو الباطن جميع الأشياء فلا شيء أقرب منه )(٢) .

وروى البيهقي بإسناده \_ كما قال الحافظ الذهبي \_ عن مقاتل بن حيّان قال : ( بلغنا والله أعلم في قوله تعالى : ﴿ هُوَ اللَّاخِرُ ﴾ :

<sup>(</sup>١) « جامع الأصول » (١/١٣٦).

<sup>(</sup>۲) « جامع البيان » (م ۱۱ ج ۲۷ ص ۱۲٤).

هو الأول قبل كل شيء ، والآخر بعد كل شيء ، والـظاهر فوق كل شيء ، والباطن أقرب من كل شيء ، وإنما قربه بعلمه ، وهو فوق عرشه )(١) .

٦ - إن قيل : لماذا استعملت لفظة ( الباطن ) لا ( القريب )

قلنا: لا يسأل هذا السؤال لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون .

ولكن سنقول لكم لماذا ، حتى لا تكون شبهتكم على عقولكم فتنة ، ونحن ما خط بناننا هذه الرسالة إلا لتتعلموا وتتفهموا .

فالله تعالى يخاطب العباد ويخبرهم عن علمه ، وهذا المقامُ يقتضي أن يشار إلى ذلك بلفظة تؤدي هذه المهمة ، فكانت لفظة ( الباطن ) لما فيه من الدلالة على شدة القرب وعظمته ومنتهاه ، إذ أقرب ما يكون من الشيء باطنه ، فهو داخله وعمقه ، وكل ما هو بائن عنه وإن كان يلامسه فهو أقل قرباً من باطنه .

بل حتى نسبة الأشياء ، من قريب أو أقرب ، تكون باعتبار الباطن .

٧ - وإن قيل : وأي مناسبة لذكر العلم بعد ذكر العلو الحسي ؟.

قلنا: هذا لا يدركه إلا من هدى الله قلبه ، فلو كان لكم مثل هذا القلب لما سألتم هذا السؤال ، وبالرغم من ذلك فلا بد من الإجابة .

<sup>(</sup>١) « مختصر العلو » ( ص ١٣٩ ) وهـو عند البيهقي في « الأسـماء » ( ص ٥٤٢ ـ دار الكتب العلمية ) .

إعلموا أن العرب تعتبر في كلامها مقتضيات الأحوال ، وتنظر اليها بعين الإعتبار ، وتركب ألفاظها على أساسها، والله تعالى يخاطبها وأولى بكلامه أن يكون فصيحاً بحيث تغلب فصاحته لسان القوم .

فالله تعالى عندما ذكر علوه فوق المخلوقات كان مناسباً أن يذكر علمه بهم ، حتى لا يخالجهم ظن بأنه إذا كان عالياً كل هذا العلو كان بعيداً عنهم لا يعلم فعلهم وما يقومون به .

ولذلك قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :

( العرش فوق الماء ، والله فوق العرش ، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم )(١) فذكر بعد الكلام عن علوه تعالى أنه لا يخفى عليه مع ذلك شيء من أعمالهم .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في أسهاء الله الواردة في الآية : ( هذه الأسهاء الأربعة متقابلة :

إسمان لأزل الرب تعالى وأبده ، واسمان لعلوه وقربه )(٢)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص / ٤٣) وابن خزيمة في «صحيحه» (ص ٧٠) و «توحيده» (ص٢٠٦) والبيهقي في «الأسهاء» (ص٤٠١) وأبو الشيخ في «العظمة» (ق ٢/٣٤) والسلالكائي (٢/٩١/١) ورواه النهبي في «العلو» (١٠٣/ مختصر) وقال: [رواه عبدالله بن الإمام أحمد في «السنة له» وأبو بكر بن المنذر وأبو محمد العسال وأبو القاسم الطبراني. وأبو عمر بن عبدالبر في تواليفهم. وإسناده صحيح] وقال الألباني: [وسندهم جيد] «مختصر العلو» (ح٣٠/١٠٤) وحسن إسناد «الرد على الجهمية» (ص ٢٧) للدارمي .

<sup>(</sup>٢) « مختصر الصواعق المرسلة » ( ص ٣٥٧ ) وانظر « شرح الطحاوية » ( ص ٢٨٣ ) .

#### قلت:

- (الأول): لم يسبقه شيء ، ولا بداية له فهو أزلي.
- ( الآخر ) : ليس بعده شيء ، ولا نهاية له فهو أبدي وهذه إحاطة بالزمان .
  - ( الظاهر ) : ليس فوقه شيء ، بل هو بعظمته فوق الأشياء .
    - ( الباطن ) : هو الأقرب إلى مخلوقاته بعلمه من كل شيء .

فمن كانت هذه صفاته يكون إلهاً ، فكيف لا يعبد وله لا يسجد ؟ .

قلت: كل هذه الآيات من كتاب ربنا تؤكد علوه تعالى فوق المخلوقات، وقد أنزل القرآن عربياً، والواجب أن يؤخذ على مقتضى اللغة التي نزل بها، فنؤمن بظاهره، لا كما تدعي الباطنية أن له باطناً، لا يعلمه الناس وإنما الخواص، فإن ذلك في غاية الفساد، ويتنزه كتاب الله عن هذا الظلم، بل هو كتاب منير، وهو الشفاء، والهدى، والتفصيل، ولو كان بتلك الصفة لما استدعت الحاجة إنزال الكتب، بل لأوحى الله تعالى إلى كل إنسان وحياً خاصاً به، ولم ينزل كتاباً عاماً يقوم حجة على الجميع، ويحكمونه عند الإختلاف، فجل الله سبحانه عن أن يخاطب قوماً بغير ما يفهمون.

وهناك من يقول ـ وأصحابنا هؤلاء منهم ـ : كيف تأخذون كل شيء بالظاهر ، والله يقول :

﴿ مَاْ يَكُوْنُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاْبِعُهُمْ ﴾(١) ؟ .

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة الآية (٧) .

وهذا يقتضي على ظاهركم أن الله ليس في السماء فقط ، بل في الأرض معكم أيضاً .

نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله ، وماذا نفعل بالنفوس التي لم تدر من دينها ولا لغتها شيئاً ، ولا شك أن هذا النوع من الاحتجاجات ناتج عن شبهات باطلة ، يتأتى ردها بعد فهم العربية بإحكام الأوائل ، ونجيب فنقول :

## ( وجوب الأخذ بالظاهر )

لم يكن معناه - أي الظاهر - الأخذ بلفظ من عبارة ، ولا هكذا قصده السلف ، كأن يبتروا من جملة ، أو مناسبة ، أو حالة ، لفظاً ، أو عبارة ، ثم يقولون : ظاهرها كذا أو كذا ، بل هم يؤمنون بأن الطاهر للفظ يكون في جملة ، إنما هو المعنى المتبادر منه ، لا بالإستقلال ، بل بإضافته إلى ظرفه ومناسبته ، وسياقه وتركيبه .

هذا الظاهر قد يكون من طريق قرينة ، تعين المعنى المراد من اللفظ ، لا أن يفهم كل لفظ على حدة ، وأن يصرف النظر عن المعنى الإجمالي المفهوم من سياق الكلام!

وشبهتهم من هذا النوع في هذه الآية ، فإن قوله تعالى :

﴿ مَاْ يَكُوْنُ مِنْ نَجُوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعِهُمْ... ﴾ هـو جزء وقطعة من آية ، لا يتبين معناها إلا بـالنظر إلى السيـاق بكامله ، ومن الجهالة والفساد أن نقتطف من الجمل ألفاظاً ، ونعلنها بأنها قول الله ، ومن سوَّغ لنفسه ذلك فقد سوَّغ لمن قال :

يقول الله : ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ ثم سكت .

فالآية هي :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَاْ فِي ٱلسَّمَـواْتِ وَمَاْ فِي ٱلْأَرْضِ ، مَاْ يَكُوْنُ مِنْ نَجْوَى ثَـلَاثَةٍ إِلَّا هُـوَ رَابْعُهُمْ وَلا خمسة إلا هـو سادسهم ولا

أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أَيْنَ مَاْ كَانْوُاْ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَاْ عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيَاْمَةِ ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾.

فهذه الآية مشبعة بالقرائن التي تدل على معناها ، وهو ظاهرها الذي علم منها كاملة ، فأي احتجاج يوجهه السفهاء ؟! ألا لقد انقلب السحر على الساحر .

فَالْآیة کے نری تبدأ بالعلم ، وهو قوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ . . ﴾ .

واختتمت بالعلم ، وهو قوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ .

هذا يدل على أن المقصود من قوله : ﴿ مَاْ يَكُوْنُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَاْبِعُهُمْ ﴾ .

أن ذلك بعلمه لا بذاته ، كذلك قوله : ﴿ هـو معهم أين ما كانوا ﴾ .

فهذه المعية معية العلم ، ولا أخال عربي القلب أو اللسان ، يفهم من الآية غير ما نقول .

ثم نفس اللفظ: ﴿ مَاْ يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ ﴾ يتضمن قرينة ، وهي ذكر (النجوى) فإن النجوى هي المخافتة والإسرار بالكلام بين المتناجين ، فأخبر الله تعالى بأنه مع هؤلاء ، أي هو يعلم سرهم وإن كانوا يخفون .

قال محيي السنة الإمام البغوي (\*):

<sup>(\*)</sup> هـو أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الفقيه الشافعي المحدث المفسر كان بحراً في =

( ﴿ مَاْ يَكُوْنُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَائَةٍ إِلَّا هُوَ رَاْبِعُهُمْ ﴾ أي من سرار ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه )(١) .

وقال أبو حيان الأندلسي : (\*)

(قال الثوري: المعنى علمه معكم)<sup>(٢)</sup>

وقال ابن قتيبة الدينوي :

( ونحن نقول في قول ه : ﴿ مَاْ يَكُوْنُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُـوَ رَابِعُهُمْ . . . ﴾ إنه معهم بالعلم بما هم عليه . . . ﴾ أنه معهم بالعلم بما هم عليه . . . ) (٣) .

وقال أبو القاسم الأصفهاني:

( فإن قيل : قد تأولتم . . . قلنا : ما تأولنا ذلك وإنما الآية دلت على أن المراد بذلك العلم ، لأنه قال في آخرها ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ )(٤)

<sup>=</sup> العلوم ، وصنف في التفسير من قول النبي ﷺ ، وروى الحديث ودرس ، وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة . لـه مصنفات كثيرة منها « شرح السنـة » و « المصابيح » وغيرهـا توفي سنـة ( ٥١٠هـ ) .

انظر « الوفيات » ( ١٣٦/٢ ـ ١٣٧ ) و « طبقات السبكي » ( ٢١٤/٤ ) .

<sup>(</sup>١) « معالم التنزيل » للإمام البغوي ( ٤٨٨/٣ ـ طبعة المنار ) .

<sup>(\*)</sup> هـ و يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان الكوفي ، العابد من يتم الرباب . من اقران الأعمش، وكان سفيان الثوري يعظمه ويوثقه . قال ابن حبان: كان من المجتهدين ، مات سنة ١٤٥هـ .

انظر التهذيب ( ٢١٤/١١ - ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٢١٧/٨).

<sup>(</sup>٣) تأويل مختلف الحديث ( ص/١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) « الحجة على تارك الحجة » (ق ١٨٦/م).

وقال الإمام الأجري (\*).

( فَإِنْ قَيل ٰ: فَإِيشٌ مَعْنَى قُولُهُ : ﴿ مَاْ يَكُوْنُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاْبِعُهُمْ ﴾

قيل: علمه والله على عرشه ، وعلمه محيط بها ، كذا فسره أهل العلم ، والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم ، وهو على عرشه ، هذا قول المسلمين )(١).

وقال الطبري في قوله : ﴿ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَآنُوا ﴾ :

(إذا تناجوا أينها كانوا . يقول : في أي موضع ومكان كانوا ، وعنى بقوله ﴿ هُو رَاْبِعُهُمْ ﴾ (بمعنى أنه مُشاهدهم بعلمه وهو على عرشه - ثم روى عن الضحاك في تفسير الآية - : هو فوق العرش ، وعلمه معهم أينها كانوا ، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم )(٢) .

<sup>(\*)</sup> هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري ، ولد سنة ( ٢٩٤هـ ) بدأ دراسته ببغداد عند كبار مشايخها وحدث بها أولاً قبل سنة ٣٣٠هـ ثم إنتقل إلى مكة فسكنها حتى توفي فيها قال ابن خلكان : أخبرني بعض العلماء أنه لما دخل مكة \_ حرسها الله \_ أعجبته فقال : اللهم أرزقني الإقامة بها سنة . فسمع هاتفاً يقول له : بل ثلاثين سنة ، فعاش بعد ذلك ثلاثين سنة ثم مات بها سنة ( ٣٦٠هـ ) .

من مؤلفاته كتاب « الشريعة » و « النصيحة الكبير » و « أخلاق العلماء » .

انظر تاريخ بغداد (٢٤٣/٢) طبقـات الشافعيـة للأسنـوي (٧٩/١) وللسبكي (٣٩/٣) .

 <sup>(</sup>١) « الشريعة » ( ص/ ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>۲) « جامع البيان » (م ۱۲ ج ۲۸ ص ۱۰).

قال أبو طالب أحمد بن حميد : (سألت أحمد بن حنبل عن رجل قال : الله معنا ، وتلا ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هـو رابعهم ﴾ فقال :

قد تجهم هذا ، يأخذون بآخر الآية ، ويدعون أولها ، قرأتَ عليه :

﴿ أَلُّمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ﴾ ؟ فعلمه معهم ) (١) .

وعن مقاتل بن حيان قال :

(﴿ إِلاَّ هُـوَ مَعَهُمْ ﴾ يقول علمه ، وذلك قوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُـلِّ شِيْءٍ عَلِيْمُ ﴾ فيعلم نجواهم ويسمع كلامهم ثم ينبئهم يوم القيامة بكل شيء ، هو فوق عرشه وعلمه معهم )(٢) .

وقال الإمام عثمان الدارمي :

(قلنا: هذه الآية لنا عليكم ، لا لكم ، إنما يعني أنه حاضر كل نجوى ، ومع كل أحد من فوق العرش بعلمه ، لأن علمه بهم محيط ، وبصره فيهم نافذ . . . وبها نقول على المعنى الذي ذكرنا ، غير أنكم جهلتم معناها ، فضللتم عن سواء السبيل ، وتعلقتم بوسط الآية ، وأغفلتم فاتحتها وخاتمتها . . . ففي هذا دليل على أنه أراد

<sup>(</sup>١) « العلو » للذهبي ( ١٩٠/م ) .

العلم بهم وبأعمالهم ، لا أنه نفسه في كـل مكان معهم كـما زعمتم ، فهذه حجة بالغة لوعقلتم . . . )(١) .

وقال ابن كثير (\*) في تفسير هذه الآية :

( أي مطلع عليهم ، يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم ، ورسله أيضاً تكتب ما يتناجون به مع علم الله بهم وسمعه لهم كما قال تعالى :

﴿ أَلَّمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاْهُمْ ﴾ قال :

ولهذا حكى غير واحد الإِجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى )(٢) .

وقال الإمام الشوكاني : (\*)

<sup>(</sup>١) « الرد على الجهمية » ( ص/١٩ - ٢٠ ) .

<sup>(\*)</sup> هو الإمام الحافظ إسهاعيل بن كثير ، عهاد الدين ، أبو الفداء ، أجمع المؤرخون له على حفظه وإطلاعه ، وسعه باعه في العلوم الشرعية عامة ، وفي الحديث والتفسير خاصة ، وهو خريج مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية ، وحامل لوائها . ولد سنة ( هـ) وتوفي سنة (٤٧٧هـ) من تصانيفه «تفسير القرآن العظيم».

انظر .

<sup>(</sup>٢) تفسير إبن كثير ( ٣٠٤/٤ و ٣٢٢ ) .

<sup>(\*)</sup> هو الإمام محمد بن على الشوكاني اليمني منشأ وولادة من العلماء الأفاضل ، وهو من المصلحين الخيار ، استطاع التنقل من مذهب الزيدي الذي هو مذهب أهل بلاده وعلماء وقته ، قام في وجوه المشركين والمقلدين بقلمه ولسانه ، ومن الرسائل المفيدة له في هذا الباب : « شرح الصدور » و « إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد » ومن أشهر كتبه « نيل الأوطار » و « السيل الجرار » ولد سنة ( هـ ) وتوفي سنة ( هـ ) .

( ومعنى ﴿ أَيْنَمُ كَانُوا ﴾ إحاطة علمه بكل تناج يكون منهم في أي مكان من الأمكنة ) (١)(\*) .

وقد قال لي أحدهم محتجاً بآية أخرى :

يقول الله : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَهُا كُنْتُمْ ﴾(٢) والظاهر أنه معنا .

قلت : نعم هو معنا بعلمه ، فأكمل قول ه سبحانه ، ولا تبتره أيها المحرف ، فهو يقول عز من قائل :

﴿ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ ٱلسَّمَوٰاتِ وَٱلْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامْ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَىٰ ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَاْ يَلْجُ فِيْ ٱلْأَرْضِ وَمَاْ يَخْرُجُ مِنْهَاْ وَمَاْ يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاٰ وَمَاْ يَعْرَبُ مِنْ السَّمَاٰ وَمَاْ يَعْرَبُ مِنْ أَلسَّمَاٰ وَمَاْ يَعْرَبُ مِنْ السَّمَاٰ وَمَاْ يَعْرَبُ مَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴾ .

ففي هذه الآية أيضاً ذكر العلم فكان ذلك قرينة ، وكذلك ختم الآية بالإبصار ، فدل على أنه معنا بعلمه وبصره .

قال الإمام الطبري:

( ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَما كُنْتُمْ ﴾ يقول: وهو شاهد لكم أيها الناس أينها كنتم ، يعلمكم ويعلم أعمالكم ، ومتقلبكم ومثواكم ، وهو على عرشه فوق سمواته السبع ) (٣) .

<sup>(\*)</sup> وبمن قال بهذا القول كل من ابن عبدالبر والضحاك والثوري ونعيم وابن راهويه وابن المديني والثعلبي والنقاش وابن مهدي وابن بطة ومالك وابن تيمية وابن القيم والذهبي وغيرهم .

<sup>(</sup>١) فتح القدير ( ١٨٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد ( الآية / ٤ ) .

<sup>(</sup>٣) « جامع البيان » (م ١١ ج ٢٧ ص ١٢٥).

وقال الإِمام أبو عمر الطلمنكي :

( وأجمعوا ـ أهل السنة ـ على أن معنى ﴿ وهـ و معكم أينها كنتم ﴾ ونحو ذلك في القرآن أن ذلك علمه ، وأن الله فوق السموات بذاته ، مستو على عرشه ) (١)(\*).

فهذه المعية لا تقتضي المجاورة والمخالطة والممازجة ، بل هي بقرائنها متعينة المعنى ، ولا يقال : نؤولها . لأن هذا المعنى الـذي تعين لدينا قد استفدناه من ظاهر اللفظ لا باطنه .

وهذه المعية كثيرة في القرآن ، لها أكثر من معنى ، وذلك يرجع إلى القرينة التي اقترنت بها ومن ذلك :

قوله تعالى : ﴿ إِنَّنِيْ مَعَكُمُ السَّمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ (٢) .

أي معكم السمعي ورؤيتي لا بذاتي وحضرتي ، فكان ذكر السمع والرؤية بعد المعية قرينة عينت المعنى . ومثل ذلك قوله تعالى :

﴿ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُوْنَ ﴾ (٣) كذلك المعية هنا بمعني الرقابة والإطلاع بالسمع ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿ وَآعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ مَعَ آلْتُقِينَ ﴾ (٤) .

وهذه معية خاصة ، فالفاجرون لا يكون الله معهم ، مع أن المتقين والفاجرين مع بعضهم من الناحية الذاتية ، فلو كان الله بذاته (\*) وعمن قال بهذا القول كل من ابن عباس وأحمد وابن بطة والثوري والطلمنكي ونعيم ومقاتل وابن أبي شيبة والطبري وأبي الحسن بن مهدي والبغوي وابن تيمية وابن كثير وغيرهم . (١) «مجموعة فتاوى شيخ الإسلام» (١٩/٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآية (١٥).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة الآية (١٢٣).

مع أحدهم لكان مع سواه . ثم علمنا هذه المعية بأنها معية التأييد والنصر ، عندما ذكرت التقوى .

ومنه قول الله عن لسان نبيه : ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَّا ﴾ (١) .

فقال ذلك لأبي بكر ، ليعلمه بأن الله معهم بتأييده ونصرته .

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِيْنَ ﴾ (٢) فلو كان بالذات لما كان من معنى لهذا التخصيص ، لأنه يكون بذاته عندئذ مع الصابرين وسواهم

ومنه قوله تعالى عن لسان إبراهيم:

﴿ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْنِ ﴾ (٣) فالقرينة ذكر الهداية .

وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية مثلًا رائعاً وهو أن :

( القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته ، وهو موضوع في السماء ، وهو مع المسافر وغير المسافر أينها كان ، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه ، مهيمن عليهم ، مطلع إليهم).

وقال رضى الله عنه في رسالته الحموية :

( وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي ويشرف عليـه أبوه من

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ( ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ( ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآية ( ٦٢ ) .

فوق السقف ، فيقول : لا تخف أنا معك ، أو أنا هنا ، أو أنا حاضر ونحو ذلك ، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه ) (١) .

فهذه المعية بحسب قرينتها يظهر معناها ، وهذا هو الطاهريا جهال . فأنت تقول لضيفك الذي زارك ويريد الذهاب ، تقول له :

( الله معك ) أي يكلؤك ويحرسك ويحفظك، ولا تقصد أنه معه بذاته ، معاذ الله .

وقد تكون المعية ، معية العلم ، كما في حديث عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعاً .

« ليعلم العبد أن الله معه حيث كان »(٢).

وفي حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً:

« إن من أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله عز وجمل معه حيث كان » (٣) .

قال الإمام الذهبي في الحديث الأول:

( يريد أن الله علمه محيط بكل مكان ، والله على العرش ) (٤) .

<sup>(</sup>۱) « الفتوى الحموية الكبرى » ( ص ٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) قال شيخنا الألباني في «مختصر العلو» (٢٠١/٢٠١): [رواه البطبراني وغيره بسند صحيح] وانظر « السلسلة الصحيحة » (١٠٤٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص ٥٤١ دار الكتب العلمية ) .

<sup>(</sup>٤) « العلو » للذهبي (٢٠١/م) .

وقد ردَّ الإِمام مـوفق الدين ابن قـدامة المقـدسي على من اعتبـر تفسير مثل هذه الآيات بالعلم ونحوه تأويلًا ، فقال رحمه الله :

( فإن قيل : فقد تأولتم آيات وأخباراً ، فقلتم في قوله تعالى :

وهو معكم أينها كنتم ﴾ أي بالعلم ونحو هذا من الآيات والأخبار فيلزمكم ما لزمنا؟ قلنا: نحن لم نتأول شيئاً وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره ، وهذه المعاني هي الظاهرة من هذه الألفاظ بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها ، وظاهر اللفظ هو ما سبق ألى الفهم منه حقيقة كان أو مجازاً . . .

فعلم أنه ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه فلم يكن تأويلاً ، ثم لو كان تأويلاً في نحن تأولناه وإنما السلف رحمة الله عليهم ، الذين ثبت صوابهم ، ووجب اتباعهم ، هم الذين تأولوه ، فإن ابن عباس والضحاك ومالكاً وسفيان ، وكثيراً من العلماء قالوا في قوله : ﴿ وهو معكم ﴾ : أي علمه ، ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله على السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة العلم . . .)(١) (\*) .

<sup>(</sup>١) كتاب « ذم التأويل » للمقدسي ( ص ٦٠٣ ـ ٢٠٥ من مجموعة اعتقاد السلف ـ تحقيق النشار والطالبي ) .

<sup>(\*)</sup> نستطيع من خلال قول تعالى ﴿وهو معكم أين ما كنتم ﴾ أن نثبت لربنا تبارك وتعالى صفة العلو وذلك أن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بـ «على» لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والإرتفاع.

واستدلوا لجهلهم أيضاً ، بقوله تعالى :

﴿ وَهُوَ الذِّيْ فِي السَّاءِ إِلَّه وَفِي ٱلَّارْضِ إِلَّهُ ﴾ (١) .

قالوا: لو أخذنا بالظاهر لبطل القول بأنه في السهاء دون الأرض.

قلنا: لا بل الظاهر غير ما فهمتم ، وإنما يتعين المعنى باللجوء إلى العربية الصحيحة ، فإن لفظة (إله) في اللغة معناها (معبود) والآية معناها بذلك :

( وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود ) ولو أريد ذكر وجوده في السماء والأرض لقيل ( وهو الذي في السماء وفي الأرض وَلَمَا جيء بلفظ ( إله ) لأن ذلك يصبح حشواً من طريق العبث ، فمحل ( إله ) في الآية أنه خبر ، ولا ينتهي المعنى إلا به ، وعلى كلِّ فليعرب لنا الجاهل هذا اللفظ ، وليخبرنا عن موقعه في الجملة ، إنه لا شك سيجد نفسه حائراً .

ومما يردُّ باطلهم أن ( إله ) اسم جنس وليس اسم علم .

والضمير (هو) الذي في أول الآية : ﴿ وَهُو اللَّذِي ﴾ يقوم مقام اسم الجلالة ، فإذا وضعت الإسم مكان الضمير قلت : (والله الذي في السماء إله) أي معبود فكلمة (إله) وصف لاسم الجلالة (الله).

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية ( ٨٤ ) .

ولا يجوز في اللغة غير ما قلنا ، والله المستعان على أهل الجهالة والضلالة .

وبالذي قلنا قال أهل العلم من السلف.

عن قتادة في تفسير هذه الآية . قال :

« يعبد في السماء ويعبد في الأرض »(١)

وقال الإمام الآجري :

( فالإله هو المعبود ، فهو يعبد في السماء كما يعبد في الأرض )(٢)

وقال مرعي بن يوسف : ( فهو باتفاق المفسرين بمعنى : مألوه ، أي معبود ، فإنه معبودٌ فيهم ) (٣)

ومن حججهم قوله تعالى :

﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمٰوَاْتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (١) .

وهذه الآية كسابقتها ، جهلوا معناها ، لجهلهم باللغة العربية .

فالضمير هنا أيضاً يقوم مقام اسم الجلالة ، فلو وضعنا الاسم مكانه لقلنا: (والله الله في السماوات وفي الأرض) والمعنى (والله

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في « أفعال العباد » (ص ٢٠ ط ١ مؤسسة الرسالة ) وذكره الآجري في « الشريعة » (ص ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>٢) « الشريعة » (ص ٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) « أقاويل الثقات » ( ص ١٠٥ ط ١ مؤسسة الرسالة \_ تحقيق شعيب الأرناوؤط ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية (٣).

مدعو بـ ( الله ) في السماوات وفي الأرض ) فيعبده أهـل السماوات وأهل الأرض وينادونه باسمه ( الله ) ولو كان المقصود من ذلك ذكـر الوجـود لقيل وجوباً:

( وهو في السموات وفي الأرض) فيكون الضمير مبتدأ والخير محذوف تقديره ( موجود ) وفي هذا كفاية لمن عنده أدنى نظر أو فهم في لغة العرب .

قال الإمام أبو الحسن الطبري تلميذ الأشعري في كتاب «مشكل الآيات »:

( فلو أن قائلاً قال : فلان بالشام والعراق ملك لدل على أن ملكه بالشام والعراق لا أن ذاته فيها - إلى أن قال -: وإنما أمرنا الله برفع أيدينا قاصدين إليه برفعهم نحو العرش ، الذي هو مستوعليه )(١).

وقال الإِمام زين الدين الكرمي الحنبلي ـ وهـو مـرعي بن يوسف ـ :

( هو المسمَّى فيهما - أي في السماء والأرض - بهذا الإسم ، فهو كما أنه هو الله في السماوات، هو الله في الأرض ، كقولك : موسى أخو هارون في جميع الدنيا ، والكعبة هي البيت الحرام في السماء والأرض ، وكقولهم : فلان أميرٌ في خراسان وأميرٌ في بلخ وسمرقند ، وهو في موضع واحد . وهذا موجود في اللغة ) (٢)(\*) .

<sup>(</sup>۱) « العلو » للذهبي (۲۵۲/م).

<sup>(</sup>٢) « أقاويل الثقات » ( ص ١٠٦ ) .

<sup>(\*)</sup> وممن قال بهذا القول الأمام أحمد وابن بطه وابن قتيبة .

ومما احتجوا به قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيْدِ ﴾ (١) .

قالوا: ظاهر هذا اللفظ يدل على قرب الذات.

قلت : غيرًوا عادتكم ولو مرةً واحدة ، واستشهدوا بأية كاملة ، وهذه الآية فيها من القرائن ما يلجمكم يا جهال .

فالله يقول فيها:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيْدِ ﴾ فذكر سبحانه العلم بوسوسة النفوس ، ثم عقب بشدة القرب ، ممثلاً ذلك بحبل الوريد ، كناية عن شدة العلم ، فإن هذا القرب بالعلم وبالملائكة . حيث أخبر عن حضور الملائكة عند الإنسان ، وهم من جنده . يفعلون ما يؤمرون ، وهم كتبة ، يسجلون الأقوال ، والأفعال ، فكان هذا قرباً من الإنسان ، وهو قرب إحصاء ، ولذلك قال سبحانه بعد هذه الآية مباشرة :

﴿ إِذْ يَتَلَقَّىٰ ٱلْمُتَلَقِّياْنِ عَنِ ٱلْيَمِيْنِ وَعَنِ ٱلشِّمَاْلِ قَعِيْدٌ مَاْ يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴾ (٢) .

وهو الذي اختاره العلامة ابن القيم ، فقال رحمه الله : ( المراد قرب ملائكته منه ، وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة

<sup>(</sup>١) سورة ق الأية (١٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة ق الآية (١٧ - ١٨).

ضمير الجمع ، على عادة العظهاء ، في إضافة أفعال عبيدها إليها ، بأوامرهم ، ومراسيمهم ، فيقول الملك : نحن قتلناهم ، وهزمناهم . قال تعالى :

﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعِ قُرْآنَهُ ﴾ (١) وجبرائيل هو الذي يقرؤه على رسول الله ﷺ ، وقال : ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ﴾ (٢) فأضاف قتل المشركين يوم بدر إليه ، وملائكته هم الذين باشروه ، إذ هو بأمره ، وهذا القول هو أصح من الأول لوجوه :

أحدها: أنه سبحانه قيَّد القرب في الآية بالظرف ، وهو قوله:

﴿ إِذْ يَتَلَقَّىٰ ٱلْمُتَلَقِّياْنِ ﴾ كالعامل في الظرف ، ما في قوله ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ ﴾ من معنى الفعل ، ولو كان المراد قربه سبحانه نفسه ، لم يتقيد ذلك بوقت تلقي الملكين ، ولا كان في ذكر التقييد به فائدة . فإن علمه سبحانه ، وقدرته ، ومشيئته ، عامة التعلق .

الشاني: أن الآية تكون قد تضمنت علمه وكتابه ملائكته ، لعمل العبد ، وهذا نظير قوله : ﴿ أَمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُواْهُمْ ، بَلَىْ وَرُسُلُنَاْ لَدَيْهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴾ ) (٣) .

وقال الإِمام زين الدين الكرمي الحنبلي :

( فقوله سبحانه ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُـوَسُوسُ بِـهِ نَفْسُهُ ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيْدِ ﴾ قال المفسرون جميعاً :

<sup>(</sup>١) سورة القيامة الآية (١٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية (١٧) .

<sup>(</sup>٣) « الصواعق المرسلة ) ( ص ٣٩٥ ـ ٣٩٦/ اختصار الموصلي ) .

هو كناية عن العلم به وبأحواله ، أي : ونحن أعلم بحاله ممن كان أقرب إليه من حبل الوريد . فهو تجوُّز بقرب الذات ، لقرب العلم ، لأنه موجبه ، بحيث لا يخفى عليه شيء من خفياته ، فكأن ذاته قريبة منه . . . .

والذي يدل على أن المراد بالقرب ، هو القرب بالعلم: سياق الآية ، فإنه سبحانه قال: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَاْ تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ ثم قال: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ ﴾ أي: بالعلم المفهوم من «نعلم » ، وحبل الوريد: مثلٌ في فرط القرب ، كقول العرب: هو مني مقعد القابلة ، ومعقد الإزار ، والحبل: العرق ، فشبه بواحد الحبال ، والوريدان: عرقان مكتنفان لصفحتي العنف . ) (١) .

فظاهر الآية هو ما قلنا ، لا ما فهم أهل الظاهر الجمقى .

سبحان الله العظيم! إنهم لا يفهمون ، لا حججهم ، ولا حجج خصومهم .

واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى:

﴿ كُلِّلُ مَنْ عَلَيْهَا فَاْنِ \* وَيَبْقَىْ وَجْهُ رَبِّكَ ذُوْ ٱلْجَلَلَالِ وَالْإِكْرَاْمِ ﴾ (٢) .

قالوا: لو أخذنا بظاهر الآية ، لاقتضى أن الله يفنى يـوم القيامة ، ولا يبقى منه إلا وجهه . فهذا ، قاله لي بعضهم بكل وقاحة وتبجح ، وزعم أن الوجه هنا هو الذات .

<sup>(</sup>١) « أقاويل الثقات » ( ص ٩٨ ـ ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمٰن الآية ( ٢٦ ـ ٢٧ ) .

قلت : بل الظاهر غير ما ظهر لأعينكم ، وقـولكم مردود من وجوه :

أ ـ قوله ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ أمر مستقل لا علاقة له بما بعده ، والمنتفى بعده ليس مستثنى منه ، والمقصود (كل من عليها ـ أي الأرض ـ فان) ولذلك ورد أن الملائكة فرحت ، عندما نزلت هذه الآية ، وظنت أنها غير ميتة ، لأنها من أهل السهاوات ، ولكن لما نزل قوله سبحانه :

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ ٱلْمُوْتِ ﴾(١) علمت بأن لها فيه نصيباً .

ووأما الآية الأخرى ﴿ وَيَبْقَىْ وَجْهُ رَبِّكُ ذُوْ آجُكُلُا وَآلُمُكُا وَالْإِكْرَامِ ﴾ ففيها معنى مستقل على سبيل إثبات البقاء لله وحده ، وليس فيه استثناء أصلا ، وإنما ذكر للمقام والمناسبة ، حيث أن الله تعالى يتكلم عن فناء من على الأرض مكان الحال مناسباً لذكر بقاء الله تعالى ، للحد بين صفة العبد وصفة المعبود .

ب - قولكم : ظاهر الآية أن الله يبقى وجهه ، ويفنى سائر الذات . وقوع منكم في ما هربتم منه ، ونفيتموه ، وهو أن لله تعالى صفات ليست هي الذات ، وليست هي من غير الذات ، فلله مثلاً يد ووجه وعين وقدم ، ولكل حقيقة ، ومعنى ، والذات تشمل كل ذلك ، لأن هذه الصفات ، هي صفات للذات .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ( ١٨٥ ) .

ج - في قوله : وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُوْ آلْجَلَلال ِ وَٱلْإِكْرَاْم ِ ﴾ نعت للوجه ، وليس للذات ، لأنه قال ( ذو ) ولم يقل ( ذي ) والأول مرفوع ، فهو وصف لمرفوع ، والمرفوع هو لفظ ( الوجه ) لأنه فاعل ، ولو كانت الذات هي الموصوفة ، لقيل ( ذي الجلال ) فيكون راجعاً إلى ( ربك ) الذي هو مضاف إليه ، وهو مجرو .

فعندما وصف الوجه دون الذات ، دل على أنه شيء مستقل من حيث الصفة ، يوصف ، ويخبر عنه .

قال الإمام البيهقي:

( فأضاف الوجه إلى الذات ، وأضاف النعت إلى الوجه ، فقال : ﴿ ذو الجلال والإكرام ﴾ ولو كان ذكر الوجه صلة ، ولم يكن للذات صفة ، لقال : ذي الجلال والإكرام . فلما قال : ذو الجلال والإكرام ، علمنا أنه نعت للوجه وهو صفة للذات )(١) .

فلفظ الآية ﴿ ويبقى وجه ربك ﴾ وفيه مضاف ومضاف إليه ، وليس عند أحد من أهل العربية ، أن المضاف هو المضاف إليه ، فإذا قلت ( وجه الرجل ) لا يكون الوجه هو الرجل .

د ـ إن كان المقصود من الآية ذات الله تعالى ، فهذا من الآية كلها ، أي من الجملة وتركيبها ، لا من لفظ الـوجـه بـالإستقـلال ، لأن الذات شيء والوجه شيء آخر ، وإن عبر بأحدهما عن الآخـر ، لا

<sup>(</sup>١) « الاعتقاد » للبيهقي ( ص ٨٨ ـ أحمد عصام الكاتب ـ دار الأفاق الجديدة ) .

بمعنى المرادفة ، بل من باب الكتابة والإشارة ، وهذا من المسائل البلاغية ، التي يعرفها عربيو اللسان .

فعندما أراد سبحانه وتعالى أن يخبر عن بقائه ، لم يقل (ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام) ، وإنما نسب البقاء إلى الوجه ، من باب إرادة العام من إطلاق الخاص ، وذلك أن الوجه أكرم ما في الذات ، فإذا نسب الله إليه البقاء ، كانت الذات لاحقة بالطبع ، وإنما كان ذكر الوجه ، لما فيه من العظمة والجلال الخاصين ، ولذا جعل الله اللذة العظمى يوم القيامة ، بالنظر إلى وجه وجهه سبحانه ، حتى قال جل المفسرين (\*) في تفسير قوله تعالى : ﴿ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ (١) قالوا : هي النظر إلى وجه الله يوم القيامة . وفي ذلك حديث رواه مسلم وأحمد والترمذي وغيرهم ولا يسأل بوجه الله كل شيء ، بل أشرف الأشياء ، ولذا قال النبي ﷺ : «ملعون من سأل بوجه الله ، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله » (٢) (\*\*).

فهنا تبين أن اللعنة لحقت بمن يسأل بوجه الله كل شيء ، لا بالله ، لأن السنة أقرت بل دعت إلى السؤال بالله تعالى ، ولكن للوجه خصائص .

<sup>(\*)</sup> وممن فسر الآية هذه التفسير أبو بكر وأبو موسى وحذيفة وابن أبي ليلي وعامر بن سعد وصهيب وغيرهم .

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني وصححه الألباني في « صحيح الترغيب » (٣٥٨/١).

<sup>( \*\*)</sup> انظر الملحق رقم (٢) .

ونرجع فنقول: إن هذا الإستعمال بلاغي رائعٌ ، كيف لا ، وهو قول الله تعالى ، ولكن ماذا نقول لمن جعل الله على قلوبهم أكنة أن يفقهوه!.

فذكر الوجه - كها قلنا - من قبيل ذكر البعض وإرادة الكل ، كها تقول: (أعتقت رقبة) أي عبداً ، ولكن ذكرت منه الرقبة فقط ، لما تحمل من المناسبة ، إذ أن الأغلال عادة تكون مطوقة للرقبة ، فأصبح من البلاغة أن ينسب التحرير والعتق إلى الرقبة بالذات ، وبالطبع فإن من أعتق رقبة ، لا يقطعها من العبد ، ليطلقها ويبقي باقيه عنده .

قال الإمام ابن فورك :

( قد تذكر صفة الشيء والمراد به الموصوف )(١)

وهناك أدلة عظيمة على ثبوت صفة الوجه لله تعالى ، كما في الحديث الصحيح ، الذي قال فيه النبي على أكثر من مرة : «أعوذ بوجهك »(٢)

وحديث أبي موسى الأشعري عن النبي على أنه قال: « إن الله لا ينام ، ولا ينبغي له أن ينام ، حجابه النور ـ أو النار ـ لو كشفه ، لأحرقت سُبُحَات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه »(٣).

<sup>(</sup>١) « أقاويل الثقات » ( ص ١٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٤٦٢٨ ـ ٧٤٠٦ ) وأحمد ( ٣٠٩/٣ ) والـترمذي ( ٣٠٦٥ ) وغـيرهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ( ١٧٩ ) وأحمد ( ٤٠٠/٤ ) وإبن ماجـة ( ١٩٥ ) والطيـالسي ( ٤٩١ ) وابن خزيمة في « التوحيد » ( ١٩ ـ ٢٠ ) والبغوي في « شرح السنة » ( ٩١ ) .

قال الإمام النووي :

( سبحات وجهه : نوره وجلاله وبهاؤه )(١) .

فهذا فيه إثبات الوجه وأن له سبحات .

فكيف يجوز للمعطل أن يستمر في غيه !؟ وقد ظهر لـه الحق ، وتبدد ظلمة التأويل .

ولقد بلغوا من السفاهة وقبح المذهب أن استشهدوا لإنكارهم على أهل الظاهر بأن الله تعالى يقول:

﴿ وَنُفِخَ فِيْ الصَّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِيْ السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضَ ﴾ (٢).

ولا أدري ما الذي حملهم على ذلك ؟! هل كذبهم وتشكيكهم المعتاد للناس بدينهم ؟ أم جهلهم الأسود الذي طمس على أبصارهم وبصائرهم! ولكن أستبعد هذا الثاني ، لأننا غير مرة ، بينًا المقصود من هذه الآية . لكننا نراهم أبداً يأتوننا بها ، فيقولون بكل وقاحة وتجرؤ على الله : لو كان الله في الساء لصعق ومات . معاذ الله ، تعالى عن قولهم علواً كبيراً .

قلت : مردود عليكم ما قلتم من وجوه :

أ\_ كيف يتجرأ الجاهل أصلًا! على القول بهذا ، وعلى اعتبار أن الله لـوكان في السماء لكان مصعوقاً وداخلًا في جملة المصعوقين ،

<sup>(</sup>١) « شرح صحيح مسلم » للنووي (١٣/٣ - ١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ( ٦٨ ) .

- فسبحان الله ! ما أبشع أقوالكم في الله ، وأنتم رافعوا لواء التنزيه ، فأي تنزيه هذا في سوء الأدب مع الله ؟ !
- ب لو حصل أننا سمعنا خبر أمير من الأمراء ، كأمير العراق مثلاً ، بأنه ذبح أهل العراق ، فهل يدخل هو فيهم لأنه من أهل العراق ؟ !
  - ج من قبح فعلهم أنهم بتروا الآية \_ كعادتهم \_ وفيها :
- ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي ٱلسَّمُواْتِ وَمَنْ فِي ٱلأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّه ﴾ فسبحان الله تعالى! كيف يشاء عدم صعق بعض مخلوقاته ، كما ورد عن أن المستثنين هم إسرافيل وجبريل وميكال وملك الموت أو الأنبياء أو الشهداء؟! ولا يشاء عدم صعق نفسه؟! ولله العزة .
- د- لم نقل أصلاً أن الله ضمن السهاوات السبع بـل فوقها ، فقولهم مردود من أوله ، ثم كان بعض العلهاء يستثني من الصعق بعض المخلوقات . لكونها فوق السهاوات السبع ، كها فعل الحليمي رحمه الله ، في استبعاده أن يكون المستثنى في الآية حملة العرش ، فقال :

( فإن حملة العرش فوق السهاوات كلها ، فكيف يكون حملته في السهاوات )(١) .

<sup>(</sup>١) « التذكرة » للقرطبي ( ص ١٦٧ ط دار الفكر ) .

ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذِاْ سَأَلَكَ عِبُادِيْ عَنَىْ فَإِنِّ قَرِيْبٌ ﴾(١)

فُهُذَا القرب هُ و قرب الإستجابة ، لا قرب الذات ، وقرينة ذلك أنه قدم بقوله ﴿ وَإِذْا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنَى ﴾ ثم عقب بعد قوله ﴿ وَإِذْا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنَى ﴾ ثم عقب بعد قوله ﴿ فَإِنِي قَرِيب ﴾ بقوله ﴿ أُجِيْبُ دَعْوَةَ آلدًاع ِ إِذَا دَعَانِ ﴾ فهذا واضح لا يخفى على الفاهم .

ومثله قوله تعالى :

ومنه وو تعلى . ﴿ فَآسْتَغْفِرُوْا رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ ربِّي قَرِيْبٌ مُجِيْبٌ ﴾(٢) قال شيخ الإسلام :

( ﴿ قَرِيْبٌ مجيبٌ ﴾ مقرون بالتوبة والاستغفار ، أراد به : قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين إليه ، كما أنه رحيم ودود ، وقد قرن القريب بالمجيب . ومعلوم أنه لا يقال : إنه مجيب لكل موجود ، وإنما الإجابة لمن سأله ودعاه ، فكذلك قربه سبحانه وتعالى )(٣) .

واستشهدوا على الظاهر بالسنة أيضاً! وكأنهم أهل القرآن والسنة!

فمها تبجحوا به ، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي عليه في سفر ، فكانوا يرفعون أصواتهم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الأية ( ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية ( ٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) « شرح حديث النزول » ( ص ١٢٥ ) ط ٦ ـ المكتب الإسلامي .

بالتكبير، فقال: «أيها الناس، أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً قريباً، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته »(١).

هذا هو الحديث كاملاً ، واضح المعنى ، لا يفهم منه قرب المذات أبداً ، وقرائنه أكثر من أن تحصر ، فكونهم كانوا يرفعون أصواتهم بتكبير الله ، وكون النبي عليه السلام قال لهم : لا تدعون أصم ولا غائباً ، إنما تدعون سميعاً قريباً ، فالأمر متعلق بالثناء والدعاء ، ولهذا ذكر السمع والقرب ، مما يدل على مقام الطلب ، وبالمقابل الإستجابة . وهذا يقتضي ذكر القرب المفيد لسماع ما يثنى به على الله ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام :

« إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » وهذا كناية عن شدة القرب ، الذي يفيد الإستجابة والسماع .

ولـالأسف! هم يبترون الحـديث، ولا يأتـون به كـامـالاً، ولا يذكرون منـاسبته التي تبـين ظاهـره، وإنما يـذكرون العبـارة الأخـيرة مبتورة.

ومما احتجوا به قول النبي ﷺ : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد »(٢)

<sup>(</sup>۱) رواه البخـاري ( ٤٢٠٥ ـ ٦٣٨٤ ) ومسلم ( ٢٧٠٤ ) وأحمـد ( ٣٩٤/٤ ـ ٤٠٣ ) وأبــو داود ( ١٥٢٦ ) وابن أبي عاصم ( ٦١٨ ) والبغوي في « شرح السنة » ( ١٢٨٣ ) وابن خزيمـة ( ص ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص / ٧٤).

قالوا: ظاهر هذا ، أنه في الأرض أو تحتها ، وكلما أراد الناس الإقتراب منه سجدوا . قلنا : والله لا تستدلون إلا بما هو عليكم ، فهذا الحديث ما نظن أن أحداً من العامة ولا الخاصة ، يفهمه كما فهمتموه ، وحقيقته ظاهرة جليلة لمن كان له قلب ، وفيه أكثر من قرينة معينة لمعناه .

فالمقصود من هذا الحديث، قرب الإستجابة من قبل الله، وقرب العبد بعبوديته بالذل والخضوع، مما يجعله عند الله بالمنزلة الحسنة، بالرضى والمحبة والرأفة. وهذه الصلة ظاهرة، لا تخفى على الخاشعين، وهو أن العبد كلما خضع لربه وخشع وأقر بذله، كلما قرب منه برضاه عنه، فذكر في الحديث العبودية بلفظ (العبد) والربوبية بلفظ (الرب) رَبُطٌ بين العبد والرب بصلة العبادة، وذكر الذل والخضوع بلفظ (ساجد)، وجهذا اجتمعت أكثر من قرينة، تعين المعنى المقصود، وهو أن الكلام عن ذل العبد لربه، وأنه مدعاة لقربه، والدخول في حزبه، وذلك عن طريق العبادة والإنابة، فيكون أدعى إلى الإجابة والإثابة.

فالسجود من باب التعبد يكون اقتراباً من الله تعالى ، وهو قرب القبول ولهذا يقول الله تعالى :

﴿ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِبْ ﴾(١) .

ثُم نفس الحديثُ ، بتروا منه جزءً ، فهو ينتهي بقوله ﷺ : « فأكثروا الدعاء » أين ذهبوا بهذا اللفظ ؟ ألأنه يظهر عيبهم ؟ فأن

<sup>(</sup>١) سورة العلق الآية ( ١٩ ) .

الحث على إكثار الدعاء في هذا الموضع ، وهو مـوضع السجـود ، يدل على أن القرب هو قرب استجابة .

ومما أظهروا جهلهم ، استدلالهم بالحـديث القدسي الـذي رواه أبو هريرة عن النبي أنه قال :

«يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي ، وأنا معه حين يذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وأن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذارعاً ، وإن اقترب إلي ذارعاً اقترب إلي ذارعاً اقتربت إليه باعاً ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة »(١).

قالوا: لو أخذنا بظاهر هذا الحديث لقلنا: فعل الله كل ذلك. قلت: هذا هو الجهل بعينه ، فالحديث رائع في قرائنه التي تبين معناه ، الذي هو ظاهره . فإن قوله سبحانه (وأنا معه) لم يطلق وإنما عقب عليه به (إذا ذكرني) فلو أراد الله أن يخبر بأنه مع عبده بذاته ، فلهاذا قال (إذا ذكرني) — فدل على أن المعية هنا ، إنما هي معية حفظ وتأييد ، وهي مترتبة على شرط ذكر العبد لربه عز وجل ، فإذا كان العبد ذاكراً لربه ، متوكلاً عليه ، فالله تعالى لا يخذله ، بل هو معه بنصره وحمايته ، بل هو كلما اقترب منه عبده كان أشد اقتراباً هو معه بنصره وحمايته ، بل هو كلما اقترب منه عبده كان أشد اقتراباً

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۲۸/۱۳ ـ ۳۲۹ ـ فتح) ومسلم (۲۲/۸) وأحمد (۲٥١/۲ ـ ٤١٣ ) وصححه الترمذي (۲۰۱۶ ـ ۴۲۹) وقال الشيخ الألباني بعد هذه التخريجات: [ وأخرجه إبن منده في « التوحيد » (ق ١/٧٧), ثم روى له (ق ١/١٠٠) شاهداً عن أنس مرفوعاً ] انظر «مختصر العلو» (١٩/٩٥).

منه ، ولذا رمز إلى ذلك بالمقاييس الحسية المتفاوتة ، وكل ذلك كناية عن التفاوت في الإقبال والإقتراب ، لأنه الشبر أقل من الندرع مثلاً ، فقابل الشبر من العبد بالنراع منه ، والنراع بالباع ، ثم المشي بالهرولة من حيث السرعة ، وكل ذلك معلوم المعنى من أول قرينة وأهمها ، وهي المناسبة والسياق .

واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

« إن الله قال : من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب . وما تقرَّب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه . وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن ، يكره الموت وأنا أكره مساءته » (١)(\*).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٥٠٢ - فتح ) والبغوي في « شرح السنة » ( ١٢٤٨ ) ، وإسناد هذا الحديث ضعيف كما قرر العلماء وإن أخرجه البخاري ، وهو مما عيب عليه . فالإسناد فيه خالد بن مخلد وقد تكلموا فيه ، فقال أحمد : [ له مناكير ] وقال أبو حاتم : [ لا يحتج به ] وقيل غير ذلك من التضعيف ، وكذلك فيه شريك بن عبد الله شيخ شيخ خالد قال إبن حجر : [ فيه مقال ] .

والحديث له طرق بألفاظ أخرى كلها ضعيفة . فلعل مجموعها يدل على أنه لـه أصلاً ، وهذا ما قرره الحافظ إبن حجر ، حيث ساق له الطرق ، فانظر تفصيل ذلك « فتح الباري » ( ٣٤١/١١ ) وهو صحيح إن شاء الله ، وقد صححه شيخنا الألباني بعد توقف . قال في حاشية « صحيح الجامع » ( ص ٣٦٧ ) : [ كنت برهة من الزمن متوقفاً في صحة هذا الحديث ، ثم تتبعت طرقه ، فتين لي أنه صحيح بمجموعها ] .

<sup>(\*)</sup> انظر الملحق رقم (٣) .

قالوا: مقتضى الظاهر في هذا، أن الله سمع العبد وبصره ويده ورجله، وهذا لا يقوله مسلم.

قلنا: هذا ظاهركم ، والذي ظننتموه لا يظنه عاقل ، فضلاً عن أن يكون مسلماً ، لأنه ليس من أحد يفهم هذا الحديث كما فهمتموه ، وإن ظاهره ـ كسابقيه ـ متعين بقرائنه ، لا برسمه ، فالله تعالى يقول فيه : « من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب » فكان هذا أعظم قرينة ، تظهر معنى الحديث ، فهو سبحانه يجارب عدو عبده التقي ، لأنه سبحانه يقول : ﴿ إن أولياؤه إلا المتقون ﴾ (١) فالولاية ليست معنى اصطلاحياً ، كما يفهمه الناس اليوم ، من أن هناك ليست معنى اصطلاحياً ، كما يفهمه الناس اليوم ، من أن هناك أولياء ، يعرفون بصفات معينة ، تحصل لهم من الكرامات ـ بل يقولون أحياناً : معجزات ـ مع أن أكثر الموسومين في هذه الأيام باسم يقولون أحياناً : معجزات ـ مع أن أكثر الموسومين في هذه الأيام باسم (الولي ) زنادقة ، تجار شعوذة .

والحاصل أن كل مسلم يتقي الله سبحانه ، فهو ولي من أولياء الله تعالى ، فمن عاداه ، نصب نفسه في حرب مع الله ، فيمد الله وليه بالقوة والنصر .

ولما كان العبد غالباً ما يستعمل ويستخدم ، في حربه مع أعدائه ، سمعه وبصره ويده ورجله ، وهذا هو المعهود ، لما كان ذلك وأراد الله أن يضيف إليه مساعدته وحمايته ، إضافة عظيمة ، تقارب المنتهى في التأييد ، لم يقل : كنت معيناً لسمعه وبصره . . . بل نزل نفسه منزلة الآلات ، كناية عن شدة وعظمة التأييد بل والنصرة ، وهذا معروف في لغة العرب ، كقولك : (فلان أذن)

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ( ٣٤ ) .

فتطلق عليه جزءاً معيناً لعلاقة بين هذا الجزء والمعنى الذي تريد إثباته ، أو وصف المتكلم عنه به فالأذن للسماع ، فإذا أردت أن تبالغ في سماع أحد ، قلت عنه : (هو أذن ) وكأنه تحول بكل أعضائه إلى أذن ، وهذا الغاية بل المنتهى في وصف الموصوف بالسماع ، وقد وصف الله نبيه في القرآن بأنه (أذن خير).

وكذلك أنت تسمع في كل حين ، أن المخابرات الفلانية ، بثت في منطقة كذا ، عيوناً لها ، ومن المعلوم أنها لا تقلع عيون أصحابها وتنثرها في الشوارع ، بل نفس عملائها ، وصفوا بأنهم (عيون) لأن مهمتهم التجسس والمراقبة ، فكان من البلاغة أن يطلق عليهم تسمية ذلك العضو المستخدم في هذه المهمة ، فأنت تقول : فلان عين لأمير الشام مثلاً ، وبالطبع لا يقصد أنه عينه ، التي هي عضو منه ، ولكن لكونه يتجسس لحسابه ، وكل ما يراه هو مأمور بإيصاله إلى سيده ، فيصبح كالآلة عنده ، يرى به ما يريد رؤيته في هذه المنطقة .

ولقد قال الإمام الطوفي في تفسير هذا الحديث :

( اتفق العلماء ممن يعتـد بقولـه أن هذا مجـاز وكنـايـة عن نصرة العبد وتأييده وإعانته ، حتى كأنه سبحانه ينزل نفسـه من عبده منـزلة الآلات التي يستعين بها ، ولهذا وقع في رواية :

« فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي »  $)^{(1)}$  .

ومن القرائن التي ترد ادعاء هؤلاء الذين لا يفهمون إلا إلى أرنبات أنوفهم ، أن الله علق ذلك بتقرُّب العبد من ربه ، وطاعته

<sup>(</sup>۱) « فتح الباري » (۱۱/۲۶۶).

له ، فإذا لم يطعه حرم من هذه المساعدة ، وهذا بين في قوله :

« وما تقرب إلى عبدي بشيء أحبً إلى عما افترضت عليه ، وما يـزال يتقرب إلى عبـدي بالنـوافل حتى أحبـه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به . . . » .

واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

« إن الله تعالى يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني ، قال : يا ربِّ كيف أعودك وأنت ربُّ العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرضَ فلم تعده ؟ أما علمت أنك لوعدته لوجدتني عنده ؟

يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني ، فقال : يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني ، قال : يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه ، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي »(١).

قالوا: ظاهر الحديث أن الله يمرض ويأكل ويشرب ، وهذا لا يجوز عليه . قلنا : والله ما رئي منكم أقبح من هذا الفهم ، فيا ليتكم تسكتون ، لأن الدين بين أيديكم سيفسد في أعين الناس ، ومن يفهم

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۲۵۹۹ ) و ( ۱۲۰/۱۲ ـ ۱۲۱ ـ نووي ) وذكره البغـوي في « شرح السنة » ( ۲۱۸/۰ ) .

هذا الفهم مثلكم ؟ دلوني على طفل أو امرأة أو شيخ !! بل دلوني على أرعن أو مجنون !! ولا أظنكم ستجدون غيركم ، يفهم هذا ، لأن أجوافكم محشوة بقلوب خرقاء ، دبً فيها السقم والعياء .

فقوله سبحانه لعبده يوم القيامة «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني » هو رأس البلاغة ومنتهاه ، فالله سبحانه عندما أراد أن يبين شدة عنايته ورحمته بخلقه ، وعظمة حفظه ورعايته لهم ولمساعرهم ، جعل يصف نفسه بأنه هو المريض . فكيف لا يعوده عبده في هذا المرض ؟ وهو عتاب لمن تخلف عن زيارة أخيه المريض .

فمن يفهم من هذا أن الله مريض حقيقة ؟ . إن القرينة بينة واضحة وهي قول العبد لربه : «يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين » وهذا يبين أن الله عند عبده له صفات الكهال ، ولا يشك أحد في ذلك ، ولذا سأله مستغرباً (كيف أعودك) أي : كيف تمرض يا رب ، وهي صفة نقص ؟ ! فلم ينكر عليه ربه ، بل راح يبين له مقصوده من هذا القول : وهو أن عيادة عباده المرض مطلوبة ، وعلى العبد أن يهتم بها كها لو كان الله هو المريض ، ويظهر ما نقول في قوله له : « أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده ؟ » .

وفي قوله: «أما علمت أنك لوعدته لوجدتني عنده؟ »أي لو زرت هذا المريض، فكأنك زرتني وعدتني، وهذا هو الظاهر بالقرائن، فكيف تعبثون بالحقائق؟ وتشوهون المعاني؟ إلى الله المشتكى. ولم يرد في آية أو حديث أن الله يمرض، هكذا من دون المقصود، فكيف يجعل ما له قرينة كالذي ليس له قرينة؟!

ونفس الكلام نقوله عن الأكل والشرب وأنت تدرك من قوله

« لـوجدتني عنـده » أي لـوفيتـك أجـرك وجـزاءك ولـذلـك قـال عن الطعام : « أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ » .

قال الإمام النووي(\*) :

(قال العلماء: إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى والمراد العبد، تشريفاً للعبد وتقريباً له )(١) فهذه الإضافة والنسبة، كانت لحاجة، وهي دفع العبد إلى زيارة أخيه المريض، فالعبد عندما يشعر بأن زيارته بمثابة زيارة الله، كان أبلغ في الإقبال وأدعى إلى العيادة، وهذا أسلوب القرآن كما في قوله تعالى:

﴿ مَنْ ذَاْ الَّذِيْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً ﴾(٢) .

فالمال مال الله ، بل كل ما في الكون ملكه ، وهو لا يحتاج إلى مال ، فحث على النفقة وحض عليها ، بل أوجبها ، وهي تدفع إلى العبيد لا إلى الله ، ولكن أضافها إلى نفسه ، إذ عندما يشعر المنفق بأن القرض منه ، هو لله تعالى ، يكون ذلك عنده أدعى إلى الإنفاق .

وهناك الكثير من الآيات والأحاديث التي ظنوا بأنها تسوغ لهم

<sup>(\*)</sup> هو الإمام أبو زكريا ، يحيى بن شرف بن مري الحزامي النووي نسبة إلى نوا ، بليدة من أعمال حوران من بلاد الشام . ولد سنة ( ١٣٦هـ ) كان شديد الورع ، محباً لطلب العلم منذ صغره حتى صار علماً يحتج به المخالف قبل الموافق ، دون منازع أو مدافع ، وصار شيخ المذهب الشافعي . من مؤلفاته « شرح صحيح مسلم » و « المجموع » .

تـوفي (سنـة ٦٧٦هـ). أنـظر طبقـات السبكي (٣٩٦/٨) التـذكـرة لـلذهبي ( ١٤٧٠/٤).

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱۲/۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد الآية (١١).

ترك الظاهر ، والإقبال على التأويل ، جهلًا . كما ظهر لك . بحقيقة الظاهر . ونحن لو أردنا استقصاء الردود ، على كل ما تشبثوا به ، لوضعنا مصنفاً مستقلًا في الرد على جهالاتهم وضلالاتهم .

لقد تبين لكم ظاهرهم ، والظاهر الذي به يدعون ، ولا يخفى على من عرفهم ، أنهم إن لم يتمكنوا من رد الألفاظ ، جنحوا إلى رد معانيها ، مدعين أن الألفاظ التي ترادف بالمعنى ألفاظ النصوص ، أنها مردودة ، ولا تجوز على الله ، وأكثر تأويلاتهم من هذا النوع ، وتصرفاتهم هذه ليست بدعاً من التصرف ، وقد سبقوا إلى ذلك ، من قبل أربابهم وأسيادهم .

وتجد ما قلنا ، في نفيهم المكان والجهة عن الله تعالى :

ومن طبيعتهم أنهم يصطلحون على معانٍ لألفاظ ، إصطلاحاً خاصاً ، يخرجون به عن أصحاب اللغة الأوائل ، ثم يلزمون غيرهم بتلك المعاني ، أنها هي المراد من تلك الألفاظ ، التي لم يكن معناها عند الأوائل كها اصطلحوا . فمثلهم في ذلك مثل ثلاثة نفر اتفقوا فيها بينهم على أن يسموا البحر جبلاً ، فإذا أرادوا الذهاب إلى البحر (وهو معروف ومعلوم عند الجميع ) قالوا : تعالوا نذهب إلى الجبل ، فها من أحد غيرهم يمكنه أن يعلم قصدهم لأنهم شذوا عن الناس ، واصطلحوا على أشياء خاصة ، فها بالك لو جاء هؤلاء النفر ، ودعوا الناس إلى الذهاب معهم ، ألا تظن أنه سيحكم عليهم بالجنون ؟ أو الناس ستضربهم بالنعال ؟

وهكذا فعلوا مع لفظي ( المكان والجهة ) فقد اصطلحوا على أن ( المكان ) هو ما أحاطت بـه الجهات ، فقـالـوا : هـذا مخلوق ، ولا يكون الله موجوداً في مخلوق . وكذلك قالوا بالنسبة إلى ( الجهة ) شيئًا شيهاً .

وقد توصلت إلى موقف ، أدعو غيرى إلى التزامه مع هؤلاء ، وأن يثبت لله الجهة والمكان ، لأنهما غير مردودين ، بـل هما ثـابتان لله تعالى ، من خلال ألفاظ النصوص التي تتضمن معناهما ، ومن باب آخر لأن العرب ليسوا ملزمين بشذوذ بعض الجهلة حتى يتنازلوا عن معانٍ عربية أصيلة ، بل على الجميع أن يعودوا إلى النبع الصافي ، وإلى لغة العرب الأصيلة ، لأن فتح هذا الباب لكل داخل ، قد يصل بنا إلى تحريف ألفاظ العرب عما وضعت له ، وهذا أمر خطير ، لما فيه من تسهيل الطريق إلى تحريف القرآن ، فعلى الناس أن يرتقوا إلى الحقيقة ، لا أن تمسخ الحقيقة لتناسب جهلهم ، فالعلماء كانوا قد ناقشوهم في هذه القضية ، مناقشة وصلت بالبعض إلى حل وسط ، وهو عدم التلفظ بـ ( الجهة والمكان ) لعدم ورود ذلك ، وهو أمر خـطأ لأن هناك مرادفات للألفاظ، فلا يمكن أن يتنصل أي إنسان من أن المقصود من (أين؟) إنما هو السؤال عن المكان ، لأن المكان عند العرب بمعنى (حيثية الوجود) فأنت تقول: (هذا مكانه هنا أو هناك ) أي (حيثية وجوده) ولذلك يأتي المكان ظرفاً في كثير من الأحبان.

كما في الحديث الصحيح ، الذي فيه ذكر البلاء وشدته « لا تقوم الساعة حتى يمرَّ الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتني مكانه »(١) أي : يا ليتني مدفون حيث هو مدفون .

<sup>(</sup>١) متفق عليه ورواه أحمد .

وكذلك لا يُتنَصَّل أبداً ، من أن (فوق) للجهة ، فيقال : الله في جهة الفوق بالنسبة لنا لأننا داخل الكون ، فكوننا نثبت أن الله على العرش ، وفوق السموات ، هذا إثبات للمكان وللجهة ، ولذلك تجد العامة يستغربون من البعض عندما يقولون : الله فوقنا لا بمعنى الجهة . فهذا مردود ، ولا يجوز لنا أن نغير لغة العرب من أجل حثالة من الجهلة ، ولم يكن أحد من الأوائل ينكرها بل الكل يثبتها ، مع الإيمان الراسخ بأنه ليس كمثله شيء سبحانه .

فالمكان عندما كان عند العرب بمعنى (حيثية الوجود) أصبح نفياً لوجود الخالق قولنا: (ليس هو في مكان أو ليس له مكان) وكذلك الجهة عندهم أمر نسبي ، فنحن بالنسبة لله تحته ، وهو بالنسبة لنا فوقنا ، ونحن لا نقول أنه داخل الكون حتى يعتبروا الجهة له محذورة ، بل هو خارج الكون ، ولا بد أن للكون حدوداً ، فهو محدود ، فنحن عندما نشير إلى فوق ، لا بد أن تنتهي الإشارة عند حدود الكون فتستمر الإشارة إلى خارجه حيث المكان اللائق بالله تعالى ، وهو ليس مكاناً مخلوقاً ، كما هو داخل الكون .

فلفظ (المكان والجهة) معنى للنصوص ، ولا يجوز عدم إثباتها لله ، بل يجب إثباتها ، وإن دعت الحاجة إلى توضيح المقصود منها فهذا لوجود شاذ قد اشتبه عليه الأمر ، أو لبسوا عليه بإصطلاحهم معنى هذه الألفاظ . وإن تذرع أحد بأن ذلك لم يرد باللفظ ، قلنا : وما الفرق ؟

وهل يمكن لإنسان أن يقول: الله غير موجود، لكون لفظ (موجود) غير موجود في الكتاب والسنة ؟ بالطبع لا ، لأن هذا اللفظ معنى ثابت لله . ومن أنكره أنكر الخالق وجحده .

وقد ورد لفظ المكان في أحاديث كثيرة ، ولكنها ضعيفة ، ونحن نستفيد من ذلك أن العلماء لم يكونوا ينفونها على أنها غير جائزة على الله ، بل كانوا يتلفظون بها ، ويثبتونها خارج النصوص أيضاً ، حتى أن الإمام البخاري نفسه روى في «صحيحه » حديثاً في المعراج (١) ، فيه ذكر المكان لله تعالى ، والمهم أن رجلاً كالبخاري يؤمن بأن هذه الألفاظ ثابتة لله تعالى ، بل التابعون أطلقوها على الله ، وهم الذين أخذوا عن الصحابة رضوان الله عليهم .

فعن مجاهد في تفسير قوله تعالى :

﴿ وَقَرَّ بْنَاهُ نَجِيًّا ﴾(٢) قال :

« بين السهاء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب ، فها زال يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب ، فلها رأى مكانه ، وسمع صريف القلم ، قال : ربِّ أرني أنظر إليك »(٣) .

والعلماء كما قلنا ، أثبتوا لله المكان ، ولم يتلوثوا بما تلوث بـه المتأخرون .

<sup>(</sup>١) وهو حديث شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك ، متفق عليه ورواه أيضاً إبن خزيمة في « التوحيد » ( ص ٢١٠ ـ ٢١٢ ) وفيه :

<sup>«</sup> فعلا به جبريل حتى أتى به إلى الجبار \_ وهـو في مكانه \_ فقال : يـا رب خفف » وقال مسلم عن شريك : [ إنه اضطرب في رواية هذا الحديث ، وسـاء حفظه ، فـزاد ونقص وقدم وأخر] .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم الآية (٥٢) .

<sup>(</sup>٣) سبق (ص / ٣٥).

قال الفضيل بن عياض:

(إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب ينول عن مكانه، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء )(١).

فأنظر إلى الجهمي هنا كيف أثبت المكان لله دون أن يشعر .

وقال حرب الكرماني رحمه الله :

( إن الجهمية أعداء الله ، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق ، وأن الله لم يكلم موسى ، ولا يرى في الآخرة ، ولا يعرف لله مكان ، وليس على عرش ولا كرسي ، وهم كفار فاحذرهم )(٢) .

وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي :

(قد أينا له مكاناً واحداً ، أعلى مكان ، وأطهر مكان ، وأشرف مكان : عرشه العظيم المقدس المجيد ، فوق السهاء السابعة العليا ، حيث ليس معه هناك إنس ولا جان ، ولا بجنبه حش ولا مرحاض ولا شيطان )(٣).

<sup>(\*)</sup> هوفضيل بن عياض بن مسعود النميمي اليربوعي ، أبو على الزاهد الخراساني ، كان شاطراً يقطع الطريق بين ابيورد وسرخس ، ثم تاب وجعل توبته مجاورة البيت الحرام ، وثقه النسائي وابن حبان وابن عيينه ، مات سنة ( ٢٨٧هـ ) قال وكيع يوم موته : ذهب الحزن اليوم عن الأرض .

انظر التهذيب ( ٢٩٤/٨ - ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن تيمية في « شرح النزول » ( ص ٤٧ ط ٦ ـ المكتب الإسلامي ) وذكره البخاري في « خلق أفعال العباد » معلقاً ( ص ١٤ ـ مؤسسة الرسالة ) .

<sup>(</sup>٢) « العلو للعلي الغفار » للذهبي ( 717/7) .

<sup>(</sup>٣) « النقض على بشر المريسي » ( ٩٦/١ - طبع مطبعة الأشرف ـ لاهور باكستان ) .

وقال الإمام الطبري:

( وقال آخرون : معنى ذلك : وهو العلي على خلقه بإرتفاع مكانه عن أماكن خلقه ) (١) .

وهناك أقوال كثيرة في إثبات إطلاق العلماء المكان على الله . وبالنسبة للجهة ، فقد أثنتها كثيرون أيضاً :

قال إمام الشافعية في وقته ، سعد بن على الزنجاني :

( وجماهير المسلمين ، وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة الفوق في الدعاء والسؤال ، فإتفاقهم بأجمعهم على الإشارة إلى الله سبحانه من جهة الفوق حجة ، ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل ، ولا من سائر الجهات سوء جهة الفوق ) (٢).

وقال الإمام عبد القادر الجيلاني في كتابه « الغنية » :

( وهو تعالى بجهة العلو ، مستو على العرش ، محتوٍ على الملك محيط علمه بالأشياء )(٣) .

وقال ابن رشد المالكي في كتابه « الكشف » :

( وأما هذه الصفة ـ يعني القول بالجهة ـ فلم تزل أهل الشريعة يشبتونها ، حتى نفتها المعتزلة ومتأخروا الأشاعرة . . . . فقد ظهر أن

<sup>(</sup>۱) « جامع البيان » (م ٣ ج ٣ ص ٩).

<sup>(</sup>٢) « اجتماع الجيوش » لابن القيم ( ص ١١٨ ط ١ دار الكتب العلمية ) .

<sup>(</sup>٣) نقله شيخ الإسلام في « مجموع الفتاوى » ( ٥/ ٨٣ ـ ٨٤ ) وكذلك ابن القيم في « اجتماع الجيوش » ( ص ١٧٥ ) .

إثبات الجهة واجب شرعاً وعقلًا ) (١).

وقال الإمام القرطبي رحمه الله في « تفسيره » :

( وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم ، لا يقولون بنفي الجهة ، ولا ينطقون بذلك ، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى ، كما نطق كتابه ، وأخبرت رسله . . . . ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه تعالى استوى على العرش حقيقة ) (٢) .

وقال الإمام زين الدين الكرسي الحنبلي \*:

( واحتجوا أيضاً ، على أنه في جهة العلو ، بأنه هو الذي طبع الله عليه أهل الفطرة العقلية السليمة من الأولين والآخرين ، الذين يقولون : إنه فوق العالم . إذ العلم بذلك فطري عقلي ضروري ، لا يتوقف على سمع . . . .

واحتجوا أيضاً بأن الله تعالى كان ولا مكان ولا زمان ، ولا خلاء ولا ملاء ، منفرداً في قدمه ، لا يوصف بأنه فوق كذا ، إذ لا شيء غيره .

<sup>(</sup>١) « الكشف عن مناهج الإدلة » ( ص ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) « تفسير القرطبي » ( ٢١٩/٧ ) .

<sup>(\*)</sup> هو الإمام زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي ، نسبة إلى كرم في فلسطين كان عارفاً بمذهب الإمام أحمد ، منافحاً عنه ، حتى أصبح من أكابر علماء الحنابلة في عصره ، أما في الإعتقاد فكان على مذهب السلف الصالح من التسليم المطلق للنصوص وعدم تأويلها كما يظهر ذلك من كتابه « أقاويل الثقات » . من مؤلفاته « دليل الطالب » و « الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية » توفي سنة ( ١٠٣٣هـ ) بمصر .

انظر كشف الظنون ( ١٩٤٨ ) معجم المؤلفين ( ٢٤٤ ) .

فلما اقتضت الإرادة حدوث الكون ، اقتضت أن يكون له جهة علو وسفل ، واقتضت الحكمة الإهية . أن يكون الكون في جهة التحت والسفل ، لكونه مربوباً مخلوقاً ، وأن يكون هو فوق الكون ، باعتبار الكون لا باعتبار فردانيته تعالى ، إذ لا فوق فيها ولا تحت ، فإذا أشير إليه سبحانه ، يستحيل أن يشار إليه من جهة التحت ونحوها ، بل من جهة العلو والفوقية )(۱) .

<sup>(</sup>١) « أقاويل الثقات » ( ص ٨٦ ـ ٨٧ ) .

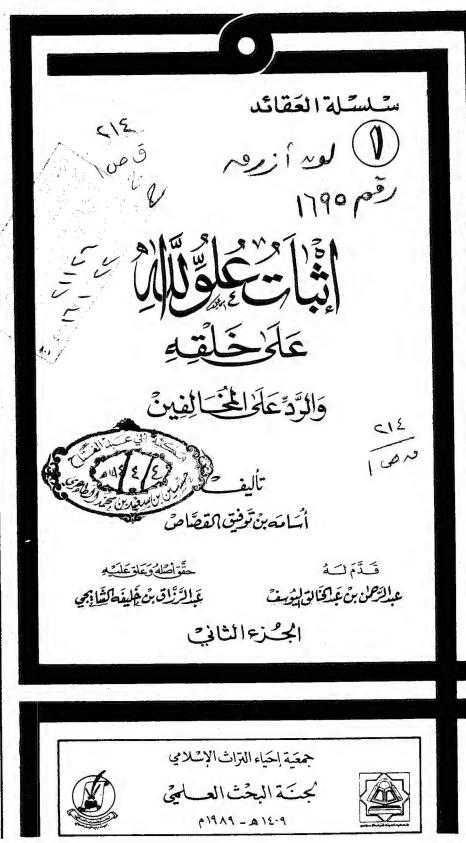



# أدلة علو الله تبارك وتعالى من السنة الشريفة

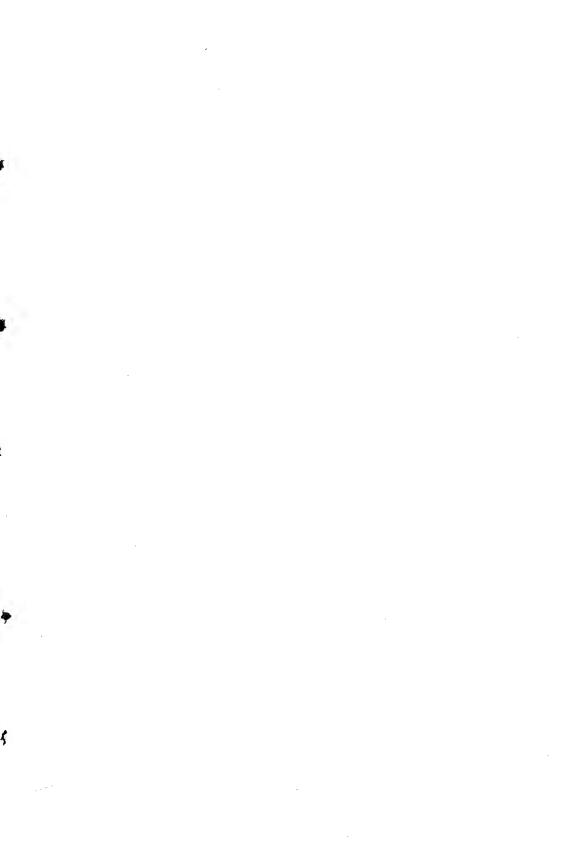

والآن سننتقل إلى مصدرنا الثاني ، وهـو سنة رسـول الله على ، الذي لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحَى . (حديث أبي سعيد الخدري )

أن النبيُّ ﷺ قال:

« ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ؟ يأتيني خبر من في السماء صباح مساء »(١) .

ومناسبة هذا القول ، أن علياً رضي الله تعالى عنه ، أرسل ذهيبة من اليمن ، فقسمها النبي عليه بين أربعة نفر من نجد ، فغضب القرشيون ، وتضايقوا ، حتى قال له رجل :

( إتق الله يا محمد ) .

فجاء قوله رداً عليهم:

« ألا تأمنوني وأنا أمين من في السهاء؟ » .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۸/۳ ـ ۱۰۹) (۱۰/۸) ومسلم (۲۹۲/۱) (۲۹۲/۲) وأحمد (۳ / ٤ ـ ٥) ورووه بلفظ آخر من طريق أخرى هم أبو داود (٤٧٦٤) والنسائي (۲/۸) والبيهقي (۱۸/۷) أنظر « الإرواء » (۳/ص ۳٦۸ ـ ۳٦۹) وراوه بهذا اللفظ أيضاً ابن خزيمة (ص / ۱۸۸).

أي أمين الله تعالى ، الـذي هو في السماء ، والـذي يُنـزل إليّ الوحى ليلًا نهاراً .

هل ستقولون الآن أيضاً : (يعني أمين اللوح المحفوظ) ؟! من دون شك ، لن تجرؤوا ، لأنه قال :

« أمين من في السماء » ولم يقل: « أمين ما في السماء » .

أم هل ستدعون بأن المعنى : ( أي أمين جبريل ) ؟

فهذا أيضاً لا ، بل ألف لا ، لأن جبريل نفسه ، أمين الله في السماء كما أن محمداً على أمينه في الأرض .

#### (حديث جرير بن عبد الله)

أنه سمع النبي ﷺ يقول:

« من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء »(١)(\*).

هذا الحديث فيه من الإشراق ، ما تزيغ أمامه الأبصار ، التي اعتادت على الطلمة ، فقوله : « من لم يرحم من في الأرض » فيه تذكير ، بل أمر بأن يرحم العباد بعضهم البعض ، فهي الرحمة فيها بينهم ، وقوله :

« لم يرحمه من في السهاء » فيه ذكر رحمة المولى عز وجل لعباده . فإن انتفت الأولى ، كان العقاب بالآخرة الثانية .

وإن قلتم: (في السهاء جبريل) قلنا: كفرتم الآن، لأن الذي يرحم هنا هـو الله لا جبريل أيها الجهـال. فإن قلتم: وكيف يَـرحم العبادُ، ولا يرحم جبريلُ ؟! وهو منهم. قلنا:

إن الرحمة التي يعاقب التنزيل بحبسها ، لا تكون رحمة مخلوق ، وإنما هي رحمة الخالق تبارك وتعالى ، فالتحذير بهذا الإنذار دليل على أنها رحمة الله ، التي تحتاج إليها المخلوقات دائماً وأبداً ، وأما رحمة جبريل فهم يستغنون عنها ، لكونها رحمة من هو بحاجة إلى رحمة .

<sup>(</sup>١) رواه المدارمي في « الرد على الجهمية » ( ص ٢٥ ) والمذهبي في « العلو » ( ص ٨٤/م ) وقال : [ رواته ثقات ] وقال الألباني ( ٨٤/٥ ) : [ أخرجه الطبراني ] .

<sup>(\*)</sup> انظر الملحق رقم (٤) .

والدليل الناصع ، على أن راحم الساء هنا هو الله تعالى ، رواية أخرى ، وهي عن نفس الصحابي جريـر بن عبـدالله رضي الله عنه ، قال النبى ﷺ :

 $( من لا يرحم الناس لا يرحمه الله <math>( )^{(1)}$ .

وقد قرأت في « الإنجيل » الموجود اليوم ، أن عيسى عليه السلام قال :

«إن لم تغفروا أنتم ، لا يغفر أبـوكم الذي في السمـوات أيضـاً زلاَّتكم»(٢).

وهناك رواية عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ، تؤكد المعنى الذي نريد إثباته كما هو الحق .

قال ﷺ:

« الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى :

! الأرض يرحمكم من في السماء ! السماء !

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٤٤٦/٤) ومسلم ( ٧٧/٧) والترمذي ( ٣٥٠/١) وقال : [ حسن صحيح ] وأحمد ( ٣٥٠/٤ - ٣٦٠ ـ ٣٦٠ ـ ٣٦٠) ورواه هـذان الأخيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . أنظر « تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام » للألباني ( ١٠٨/٧٠) .

<sup>(</sup>٢) ( مرقس ١١ : ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢/ ١٦٠) وأبو داود ( ٤٩٤١) والترمذي ( ١/ ٣٥٠) وقال : [حديث حسن صحيح ] والبخاري في « الكني » والحاكم في « المستدرك » ( ١٥٩/٤) وصحمه ووافقه الذهبي وذكره في « العلو » ( ص ٨٣٠) و رواه البيهقي في « الأسهاء » ( ص ٣٠٠)

وفي رواية :

« إرحم من في الأرض يرحمك من في السماء (1)(\*).

إن قلتم : معنى ( في السهاء ) أي عظمة وقدراً .

قلنا لكم : أنظروا إلى عظم جهلكم ، لأن العربية لا تألف هذا الأسلوب ، بل حتى آذان العامة تستوحشه ، وتمهجه .

ألا تـرون إلى سياق الحـديث؟ وإلى هذه المقـابلة اللفـظيـة التي فيه؟ ( الأرض والسماء ) فعندما قال :

« إرحموا من في الأرض » أراد الأرض التي نحن عليها ، وهذا المعنى حسي ، والتعقيب عليه بـ « يرحمكم من في الساء » فيه مقابلة لفظية ، فتعين أن المعنى الآخر حسي أيضاً ، وهذه مقابلة بين الفوقية والتحتية ، ونحن لم نعرف في حياتنا رجلًا يقول :

( الشجر على الأرض وفلان في السهاء ) ويقصد القدر والعظمة للثاني .

<sup>=</sup> والخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٢٦٠/٣ ) وهو صحيح باعتبار الشواهد والمتابعات ، وإلى ذلك مال الحافظ السخاوي ، وحسنه عبد العزيز الغاري في « منح المنة » ( ص ١١ ) وهو في وصححه شيخنا الألباني وقال : [ إنما هو صحيح لغيره ] « مختصر العلو » ( ٤/٨٤ ) وهو في « صحيح الجامع » ( ٣٥٢٢ ) و « الصحيحة » ( ٩٢٥ ) والحديث من المسلسلات بالأولية إلى سفيان بن عيينه رحمه الله .

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية عن جرير وعن إبن مسعود رضي الله عنها ، والحديث رواه الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » و « الصغير » ورواه الحاكم والطيالي وأبو نعيم في « الحلية » والخطيب في « تاريخه » وصححه الألباني . أنظر « صحيح الجامع » ( ١٩٩٦ ) « الصحيحة » ( ٩٢٥ ) « الروض النضير » ( ٢٠٠ ) .

<sup>(\*)</sup> انظر الملحق رقم (٥).

وجاء بعضهم بحديث ، ليضرب السنة بعضها ببعض ، وهو : « الراحمون يرحمهم الرحيم ، إرحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السياء » .

فقالوا: هذا يدل على الملائكة. قلنا: حتى وإن سلمنا لكم بهذا ، أفلم تقرؤوا قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّـذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَاْدَتِهِ ﴾ (١) إن الملائكة عند الله في السهاء ، وهذا لا ينفعكم مهها حاولتم!!

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية (٢٠٦).

\* أن النبي عِلَيْ قال:

« إِن الله طيب ولا يقبل إلا طيباً ، وإِن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال : ﴿ يَاْ أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاْتِ وَآعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ ﴾ (١) وقال : ﴿ يَاْ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاْتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ (١) .

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ، يمد يديه إلى السماء (يا رب يا رب) ومطعمة حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذِّي بالحرام فأنى يستجاب لذلك ؟! »(٣) .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية (٥١) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية (١٧٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣/ ٨٥ - ٨٦) وأحمد (٣/ ٣٢٨) والترمذي (١٦٤/١) وقال: [حديث حسن غريب وإنما نعرفه من حديث فضيل بن مرزوق] ورواه الدارمي (٢/ ٣٠٠) وفضيل بن مرزوق هذا فيه كلام حتى ضعفه النسائي وعثمان بن سعيد وقال ابن حبان: [منكر الحديث جداً] وهو لا يصل إلى ذلك وكذلك لا يصل إلى مرتبة الصحة، ولهذا قال الحاكم: [ليس من شرط الصحيح، عيب على مسلم إخراجه في «الصحيح»] والقول الفصل فيه قول الحافظ في «التقريب»: [صدوق يهم].

وبناء على ما سقنا قـال شيخنا الألبـاني : [ فمثله أحسن أحوالـه أن يكون حـديثه حسنـاً وأما الصحة فلا ] .

انظر « غاية المرام » ( ص ٢٨ ) .

هذا الحديث فيه دليل عظيم على علو ربنا العظيم ، وفيه أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فلا فرق من ناحية التكليف إلا ما كان من باب الإختصاص ولكن الطيبات فقد أحلها لهم جميعاً وحرم الخبائث عليهم جميعاً .

وذكر فيه ﷺ أمر الرجل الذي يسافر ليحج ويعتمر فيمد يده إلى السهاء إلى ربه ويناديه (يا رب يا رب) وهو غارق في الحرام لا يخلو منه مأكله ولا مشربه ولا ملبسه فكيف يريد هذا العبد القائم على المعصية والذي غذي جسده من مال الحرام أن يستجاب له دعاؤه ؟!

وشاهدنا:

« يمد يديه إلى السهاء (يارب يارب) » .

أما وجدتم فيه شيئاً ؟!

ألا ساء ما تحكمون!

\* أن رسول الله ﷺ قال :

« والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السهاء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها »(١) .

فها هو رسول الله على أن الله تعالى يسخط على امرأة دعاها زوجها إلى الجماع فأبت ورفضت ، لما في ذلك من مخالفة لأمره وتضييع لحقه وتخريب في المجتمع إذ الإمتناع قد يفضي بالرجل إلى الزنا فيعم الفساد وشاهدنا قوله :

« إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها » .

فمن الذي يسخط هنا ؟ جبريل أم الرب تعالى ؟

لا شك أنكم ستقولون : بل الله وهو الهدف .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۷/۱۰ ـ ۸ نــووي ) وهــو عنـــد الــذهبي في « العلو » ( ۸۶/نحتصر ) بلفظ « حتى يرضى عنها زوجها » .

#### أن النبي ﷺ قال :

« إن الميت يحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا: أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السهاء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السهاء التي فيها الله تعالى .. »(١).

قلت : بربكم لا تَنَطَّعوا ، ألا تجدون الدليل جلياً واضحاً في هذا الحديث العظيم ها هي الملائكة تصعد بالروح الطيبة ـ المؤمنة

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/۲/ و ۲/۲۱ و ۱۴۰/۱) وإبن ماجة (الزهد باب رقم ۲۱) والحاكم في «مستدركه» وقال : [ هو على شرط البخاري ومسلم ] وقال شيخنا الألباني [ وهو كها قال ] «محتصر العلو» (۷/۸۰) وهو عنده في «صحيح الجامع» (۱۹۶۸) وخرجه في « الترغيب» (۱۸۸/۶).

والحديث عند إبن خزيمة في « التوحيد » (ص ١٢٠ ) بلفظ « حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الرب تبارك وتعالى» وقد وهم الأخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لـ «أقاويل الثقات» (ص ١١٨) حيث علق على القرطبي عندما ذكره بهذا اللفظ فقال : [ هذا تصرف مخل من القرطبي رحمه الله فلم يرد الحديث بهذا اللفظ ] قلت : فالقرطبي يذكر حديث أبي هريرة لا البراء بن عازب رضى الله عنها فهو وارد باللفظ الذي نفاه شعيب بارك فيه .

بصفات الله كما وصفت نفسه \_ إلى السماء وتظل تعرج من سماء إلى سماء حتى تنتهي بها إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى حيث يليق به من مطلق العلو وأعظمه .

وأما الروح الخبيثة \_ كروح المنكرين لعلوة سبحانه \_ فلا يفتح لها وذلك قوله تعالى : ﴿ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوَاْبُ آلسَّمَاْءِ ﴾(١) .

قال الإمام أبو سعيد بن سعيد الدارمي:

( وفي قوله ﴿ لا تفتح لهم أبواب السماء ﴾ دلالة ظاهرة أن الله تعالى فوق السماء لل عرج بالأرواح والأعمال إلى السماء ولما غلقت أبواب السماء عن قوم وفتحت لأخرين )(٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٢) « الرد على الجهمية » للدارمي (ص ٣٥).

أن النبي ﷺ قال:

« من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوَّه حتى تكون مثل الجبل). (١)

هيا انظروا معنا إلى صعود الطيب إلى ربنا فه ل يصعد إلى تحت أم إلى فوق ؟

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷٤٣٠ ـ فتح) ومسلم (۸٬٥/٣) وأحمد (۲/٣٣ ـ ٣٨٢ ـ ٤١٨ ـ ٤١٨) والبترمذي (١/١٨٤٢) والنسائي (١/٣٤) وابن ماجه (١/١٠٥٩٠) والدارمي (٢/١٥٩) والنسائي (١/٩٤٦) وابن ماجه (١/٩٥٩٠) والدارمي (١/٥٩٥) والحديث رواه عن عائشة أحمد (٢/٢٥١) وقال الألباني عنه: [بإسناد صحيح على شرط مسلم وصححه إبن حبان (٨١٩)] «تخريج أحاديث مشكلة الفقر» (ص٧٧) والحديث رواه مالك في «الموطأ» (٢/٩٩٥)) مرسلاً وانظر أكثر من هذا التفصيل كتاب شيخنا «الإرواء» (٨٨٦/٣).

قال: قال رسول الله على :

« إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلًا عن كُتَّاب الناس فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تعالى تنادوا: تعالوا هلموا إلى بغيتكم فيحفون بهم فإذا تفرقوا صعدوا إلى السهاء.

فيقول الله تعالى: أي شيء تركتم عبادي يصنعون ؟ . . . »(١) .

ولفظ مسلم:

« فيسألهم ـ وهو أعلم ـ : من أين جئتم ؟ فيقولون :

جئنا من عند عباد في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويجمدونك ويهللونك ويسألونك . . . » .

أليس في هذا حجة دامغة على علوه تبارك وتعالى ، إذ هؤلاء الملائكة السياحون عندما يتفرّق أهل الذكر يصعدون إلى الله إلى السماء ، لأنه سبحانه فيها ، فيسألهم وهو أعلم .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١٧٧/١١ ـ ١٧٩ ) ومسلم ( ٢٦٨٩ ) وأحمد والبغوي في « شرح السنة » ( ١٢٤١ ) والذهبي في « العلو » ( ٩٠ / مختصر ) والحديث قريباً من هذا اللفظ عند المترمذي ( ٢٨٠/٢ ) وقال : [ حديث حسن صحيح ] وهمو عن أبي همريرة وأبي سعيد الخدري رضى الله عنها .

والشاهد قول الرسول ﷺ:

« فإذا تفرقوا صعدوا إلى السياء فيقول الله تعالى » هكذا يأتي السؤال والقول من الله بعد صعودهم إلى السياء ، قولوا لماذا ؟ لا شك لأنه فيها ولذلك كان جوابهم :

« جئنا من عند عباد في الأرض » .

قال: قال رسول الله على:

« كان ملك الموت يأتي الناس عياناً فأق موسى عليه السلام فلطمه فذهب بعينه فعرج إلى ربه عز وجل فقال: يا رب بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني ولولا كرامته عليك لشققت عليه . . . »(۱) .

ألا ترون إلى ملك الموت كيف نزل إلى موسى من السهاء ليقبض روحه ، فحصل معه ما حصل فعاد إلى ربه لا في العراق ولا في الشام ، ولا حفر تحت الأرض ، وإنما صعد صعوداً إلى ربه الذي هو في السهاء وهناك قال : يا رب .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ( ۲/۸۳ ) بإسناد قال عنه الألباني : [ جيد ] « مختصر العلو» ( ۸/۸٦ ) والحاكم ( ٥٧٨/٢ ) وقال : [ صحيح على شرط مسلم ] والفهبي في « العلو» ( ٥٨/مختصر ) وإبن القيم في « الجيوش » ( ص ٣٧ ) وقال : [ حديث صحيح أصله وشاهده في الصحيحين ] وهو كها قال فقد رواه البخاري ( ٥٩٧/٥ - قسطلاني ) ومسلم ( ٧٩٩ ) والنسائي ( ٢٩٦/١ ) وهو مخرج في « السنة » لابن أبي عاصم ( رقم ٩٩ ٥ ) .

قال: قال رسول الله ﷺ:

« ما طَرَفَ صاحب الصور مذ وكل به مستعداً ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان »(١)(\*) .

ألا يدل هذا الحديث على أن الله فوق العرش ؟

إسرافيل هو صاحب الصور الذي وُكِّل بالنفخ فيه ، وهو منذ أن عهد بذلك إليه يرقب وينتظر أمر الله ، ولذا هو ينظر نحو العرش لا يغفل ولا يحرك طرفه مخافة أن يؤمر ، لأن الأمر من هناك من فوق العرش ، حيث يستوي الله الأمر عز وعلا .

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم وصححه وقال الألباني في « مختصر العلو » ( ١٧/٩٣ ) : [ ووافقه المؤلف أي الذهبي في « تلخيصه » ( ٤/٥٥٩ ) وزاد : « على شرط مسلم » وهو كما قال وأخرجه أبو الشيخ في « العظمة » ( ١/٧٣ ) وذكر له شاهداً من حديث ابن عباس ) . (\*) إنظر الملحق رقم (٦) .

عن النبي على قال :

« إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين الدرجتين كما بين السماء والأرض إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس فإنه في وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة »(١).

أليس في هذا الحديث أيضاً دلالة على العلو؟

فالفردوس أعلى الجنة وفي وسطها، وفوقه عرش الرحمن تبارك وتعالى ، وقد دعت آسيا زوج فرعون وسألت ربها فقالت :

﴿ رَبِّ آبْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾(٢) .

فإنها لما علمت أن ربها فوق عرشه الذي هو أعلى من الجنة ، والجنة تحته مباشرة إذ هو سقفها ـ أي سقف الفردوس ـ ، طلبت منه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٧٤٢٣ فتح ) وأحمد ( ٣١٦/٥ - ٣٢١) والترمذي ( ٣٢٦/٣) وابن ماجة ( ٥٩٠/٢) والخاكم ( ٥٠/١) وقال : [ إسناده صحيح ] ووافقه الذهبي ورواه البيهقي في الاعتقاد ( ص ٤٢) وفي « الأسماء » ( ص ٥٠٥) وإبن عساكر . والحديث رواه بعضهم عن غير أبي هريرة ، رووه عن عبادة بن الصامت وعن معاذ وعن أبي عبيدة بن الجراح .

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم الآية (١١).

أن يبني لها بقربه بيتاً ، ولـذا قالت لـه ﴿ عِنْدُكَ ﴾ فـرضي الله عنهـا وعنا ، وأدخلنا برحمته فسيح جنانه سبحانه فهو القائل :

﴿ لَهُمْ دَاْرُ الْسَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ (١) .

فالجنة هي دار السلام وهي تحت العرش ، فكانت عنده جل وعلا ، ومن ذلك قوله عن حملة عرشه ومن حوله :

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَاْدَتِهِ ﴾ (٢) .

فهم حول عرشه وتحته ، ولهذا كانوا عنده سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ( ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ( ٢٠٦ ) .

عن النبي ﷺ قال:

« إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان »(١) .

يا جهال أليس في الحديث: « إذا قضى الله الأمر في السماء » ؟
هـذا يعني أنه في السماء، وها هي الملائكة تضرب بأجنحتها
خاضعة لقوله الذي قاله، كأنه صوت الحديد على الجبل.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٠٦/٥ ) وفي « خلق أفعال العباد » ( ص ٤٠) وصححه الترمذي ورواه ابن ماجة وابن حزيمة والبيهقي في « الأسماء » أنظر « صحيح الجامع » ( ٧٣٤ ) و « الصحيحة » ( ١٢٩٣ ) .

عن النبي ﷺ أنه قال:

« لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي غلبت غضبي »(١) .

أنظر يا من تكلفت تكلف المرء يبغي تبخير البحر ، لقد كتب ربنا في كتابه ووضعه فوق العرش وفيه (أن رحمته سبقت غضبه) ولول ذلك ما استمهلكم ، وكأني به يخسف الأرض من تحت أرجلكم ، ويمطركم عليكم من السهاء حجارة ، فهذا الكتاب الذي كتبه ووضعه على العرش دل وجود كاتبه على العرش أيضاً من خلال قوله عنده فوق العرش » فهذه العندية أوضحت وبينت بأنه سبحانه على عرشه ، والعجيب قول أحدكم : معنى (عنده) أي عند سلطانه وأنه رمز بالعرش إلى الحكم فهذا السفيه لولا أن الحق يجب أن يذكر لإزالة الشبهة لقلنا : قول الشافعى :

إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت

ولكن نقول: سلطان الله في الكون بأسره ليس فوق العرش فقط.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٧٤٢٢ ـ فتح ) ومسلم ( ٢١٠٧/٤ ) وأحمد ( ٢٤٢/٢ ) والبيهقي في « الاعتقاد » ( ص ٤٢ ) و « الأسماء » ( ص ٥٠١ ) ورواه الترمذي وابن ماجة بلفظ آخر وهو مخرج في « الصحيحة » ( ١٦٢٩ ) و « تخريج السنة » لابن أبي عاصم ( رقم ٦٠٨ ) وانظر « صحيح الجامع » ( ١٨٠٣ ) .

## (حديث رفاعة بن رافع الزرقي)

قال:

« كنا نصلي يوماً وراء النبي على فلم الله من الركعة قال : سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه : ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه فلما انصرف قال : من المتكلم ؟ قال : أنا ، قال : رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول »(١) .

وفي رواية :

« لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً أيهم يصعد بها  $^{(7)}$ .

وفي رواية :

« والله لقد رأيت كلامك يصعد في السهاء حتى فتح باب فدخــل فيه »(٣) .

<sup>(</sup>١) رواه مالك في « الموطأ » ( ٢١١/١ - ٢١٢ ) والبخاري ( ٢٣٧/٢ - ٢٣٨ ) والبغوي

<sup>(</sup>٢) رواه الـترمذي (٢٥٤/٢ ـ ٢٥٥ ) وقـال : [حـديث حسن ] وقـال الألبـاني في تخـريـج « شرح الطحاوية » (ص ١٢٤ ) : [ وإسناده جيد ] ورواه النسائي (١٤٧/١ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الألباني في « شرح الطحاوية » ( ص ١٣٤ ) : [ أخرجه أحمد ( ٣٥٥/٤ و ٣٥٦ ) وابنه في زوائده ورجاله ثقات غير عبد الله بن سعيد ذكره ابن حبان في « الثقات » ( ١٠٤/١ - ١٠٥ ) ] .

فإنا نسألكم أليس إلى الله يصعد الكلم الطيب ؟ ها هو يصعد في السماء الحسية حتى يفتح له باب فيدخل فيه ، وكل هذا ليصل إلى المولى الرب سبحانه وتعالى .

## ( حديث عبدالله بن عمر )

قال: قال رسول الله ﷺ:

« اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله كأنها شرارة » (١) .

وفي لفظ « إلى السهاء » وهذا لأن الله في السهاء .

ها هي دعوة المظلوم تصعد إلى الله لا إلى غيره ، لأن الذي سينصفه من لا يظلم قيد أغلة ، ونحن مظلومون بتكفيرهم لنا ، فاتقوا دعوتنا الصاعدة .

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ۲۹/۱ ) والديلمي في « مسند الفردوس » ( ۳۲/۱/۱ - ۳۲ ) والذهبي في « العلو للعلي الغفار » ( ۸۲/مختصر ) وقال : [ غريب وإسناده جيد ] وصححه الألباني انظر « السلسلة الصحيحة » ( ۸۲۹ - ۸۷۱ ) .

## (حديث أبي موسى الأشعري)

قال: قال رسول لله ﷺ:

« إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل ، حجابة النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره »(١) .

إنظروا إلى قوله: «يرفع إليه عمل الليل قبل النهار . . . » . ألا تجدون فيه العلو؟!

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( ۱۷۹ ) وأحمد ( ٤٠٠/٤ ـ ٤٠١ ) وابن ماجة ( ۱۹۵ ) والطيالسي ( ٤٩١ ) وابن أبي شيبة وابن خزيمة في « التوحيمد » ( ص ١٩ ) والبيهقي في « الأسماء » ( ص ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ) ط ١ دار الكتب العلمية والبغوي في « شرح السنة » ( ٩١ ) .

#### ( حديث النعمان بن بشير )

أن الرسول على قال:

« التسبيحة والتحميدة والتهليلة يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن ، ألا يجب أحدكم أن لا يزال له عند الرحمٰن ما يذكر به ؟ » (١) .

الكلم الطيب كما عرفنا يصعد إلى الله ، وهذا التسبيح والتحميد والتهليل من الكلم الطيب الذي - كما قال النبي - يصعد إلى السماء ، ويتعاطف حول العرش ، لماذا ؟ أليس لأن الله فوقه ؟ لا سيما أنه عليه قال : « ألا يجب أحدكم أن لا يزال له عند الرحمٰن ما يذكر به ؟ » .

فقوله: «عند الرحمٰن » بعد ذكر تعاطف الكلم الطيب حول العرش دليل بل أعظم دليل .

وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم حديث نبيهم عليه السلام وفهموا منه علو ربهم تعالى .

<sup>(</sup>١) قال الألباني في «مختصر العلو» (٢٤/٩٦): [حديث صحيح أخرجه ابن ماجة (٣٨٠٩) والحاكم (٥٠٣/١) وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه المصنف أي الذهبي].

وقال إبن مسعود رضي الله عنه :

( من قال : سبحان الله والحمد لله والله أكبر) تلقاهن ملك فعرج بهن إلى الله عز وجل فلا يمر بملاً من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيى بهن وجه الرحمٰن ) (١)(\*) .

<sup>(</sup>۱) قال الإمام الذهبي في « العلو » ( ١٠٤ / مختصر ) : [ أخرجه أبو أحمد العسال بإسناد صحيح ] وقال ابن القيم في « الجيوش » ( ص ١٥٩ ) : [ أخرجه العسال في كتاب « المعرفة » بإسناد كلهم ثقات ] .

<sup>(\*)</sup> اخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٢/ ٢٢) والطبراني في الكبير (٢٦٦/٩) والحاكم (٢ / ٢٥) وصححه والبيهقي في «الأسياء» (ص/ ٣٩). كلهم من طريق عبدالسرحمن المسعودي عن عبدالله بن المخارق عن أبيه \_ المخارق بن سليم \_ قال: قال لنا عبدالله بن مسعود: . . . فذكره.

ذكره المنذري في «الـترغيب» (٢/ ٤٣٢ ـ ٤٣٣) وقـال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٩٠) وفيه المسعودي وهو ثقة لكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه الهروي في «الأربعين» (١٧) من طريق عجلان عن عون بن عبدالله قال عبدالله . . . فذكره.

#### (حديث جابر بن عبدالله)

أن رسول الله ﷺ قال في خطبته يوم عرفة :

« ألا هل بلغت ؟ فقالوا : نعم ـ فجعل يرفع أصبعه إلى السهاء وينكتها إليهم ـ ويقول : اللهم اشهد » (١) .

هذه إشارة من أصبع رسول الله على الشريفة إلى السهاء حيث يليق بالله تعالى ، يستشهد ربه على أمته بتنكيبها إليهم فيقول: اللهم اشهد.

إنها إشارة حسية ترمز - من غير شك - إلى علو الله سبحانه ، وهذا يبطل زعمكم بأن معنى (في السهاء) أي قدراً ومرتبة ، فإنه لا يشار بالإصبع إلى العظمة وكذلك لا تستشهد المرتبة ، والعجيب الغريب أنكم تقولون: لا يجوز الإشارة إليه وأن فاعلها كافر ، فإن تجرؤكم هذا سيؤدي بكم إلى ما تتهمون به الأبرياء ، فإن كنتم لا تعرفون أين ربكم فنحن نعرف ، لأن نبينا المصطفى عرف بوحي ربه الأعلى فكان فعله بالإشارة شم عاً لنا .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۹۱/۲ ) وفي « خلق أفعال العباد » ( ۷۱ ـ ۸۹ ) عن ابن عباس ورواه مسلم ( ۱۲۱۸ ) عن جابر وقال شيخنا الألباني في « شرح الطحاوية » ( ۲۸۷ / ۲۸۷ ) : [ وأبو داود والدارمي وابن ماجة وغيرهم ] .

قال الإمام ابن شيخ الحزاميين رحمه الله:

( فلا يمكن معرفته والإشارة بالدعاء إليه إلا من جهة الفوق لأنها أنسب الجهات إليه)(١) .

وقال الإمام أبو القاسم التيمي رحمه الله :

(وفي منعهم الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى من جهة الفوق خلاف منهم لسائر الملل لأن جماهير المسلمين وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى من جهة الفوق في الدعاء والسؤال، واتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة ، ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل ، ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق)(٢).

وقال في موضع آخر من كتابه « الحجة في بيان المحجة » :

(قال أهل السنة: الله فوق السموات لا يعلوه خلق من خلق، ومن الدليل على ذلك أن الخلق يشيرون إلى الساء بأصابعهم، ويدعونه، ويرفعون إليه رؤوسهم وأبصارهم) (٣).

وقال الإمام الخطابي في كتابه « شعار الدين » :

( وقد جرت عادة المسلمين خاصهم وعامهم بأن يدعوا ربهم عند الإبتهال والرغبة إليه ويرفعوا أيديهم إلى السهاء وذلك لإستفاضة العلم

<sup>(</sup>١) « النصيحة في صفات الرب جل وعلا » ( ص ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) « الجيوش الإسلامية » ( ص ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق ( ص ١٠٦ ) .

عندهم بأن المدعو في السهاء سبحانه )(١).

ويقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله :

( الإشارة إليه حساً إلى العلوكما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم قال لهم:

« أنتم مسؤولون عني فهاذا أنتم قائلون ؟ قالوانشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت » فرفع إصبعه الكريمة إلى السهاء رافعاً لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلاً : « اللهم اشهد » فكأنا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه « اللهم اشهد » ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كها أمر ونصح أمته غاية النصيحة فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه . . . إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين والحمد لله رب العالمين ) (٢)

يحسن بنا أن نشير إلى أن المسلم عندما يرفع يديه إلى ربه فإنما يتوجه إلى جهة طاهرة لأنها جهة الإله التي لا يسدها أحد من المخلوقات بل هي باب مفتوح على مصراعيه أمام اللاجئين واللائذين .

عن عكرمة عن إبن عباس رضي الله عنه قال في تفسير قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَآتِيَّ لُهُمْ مِنْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ كَالله مَنْ فوقهم » علم أن الله شَمَائِلِهِمْ ﴾ قال : (لم يستطيع أن يقول « من فوقهم » علم أن الله

<sup>(</sup>١) « مختصر الصواعق المرسلة » ( ص ٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) « شرح العقيدة الطحاوية » ( ص ٢٨٦ ) .

من فوقهم )(١)(\*)

وهكذا نرى المسلمين جميعاً فضلاً عن الكافرين يرفعون أيديهم إلى السماء، ويطلبونه من هذه الجهة، ونرى هؤلاء الجاهلين الضالين يقولون: إن رفع اليدين إلى العلو سببه إن السماء هي قبلة الدعاء، فسبحان الله من أين جاؤوا بهذا ومن عرفه! لا أدري أحداً قاله غير أصحاب هذا المنهج العقيم والفكر السقيم.

وقد رد عليهم وفنَّد قولهم ابن أبي العز الحنفي رحمه الله فقال :

( واعترض على الدليل الفطري : أن ذلك إنما تكون السهاء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة ، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض ؟ وأجيب على هذا الإعتراض من وجوه :

أحدها: أن قولكم: إن السهاء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان وهذا من الأمور الشرعية الدينية فلا يجوز أن يخفي على جميع سلف الأمة وعلمائها.

الثاني: أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة في دعائه في مواطن أن يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة ، فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة أو أن له قبلتين: إحداهما الكعبة والأخرى الساء فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين.

<sup>(</sup>۱) رواه السلالكائي في «شرح أصول السنن» ( ۱۹۷/۳ ) وابن القيم في « الجيوش » ( ۱۰۱/۸ ) وابن كثير في « تفسيره » ( ۲۰٤/۲ ) وابن كثير في « تفسيره » ( ۲۰٤/۲ ) والسيوطي في « الدر المنثور » ( ۷۳/۳ ) .

<sup>(\*)</sup> انظر الملحق رقم (٧) .

الثالث: أن القبلة هي ما يستقبله العابد بـوجهه ، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء ، والذكر والذبح ، وكما يوجه المحتضر والمدفون ، ولـذلك سميت وجهـة . والإستقبال خـلاف الإستدبـار ، فالإستقبال بالوجه ، والإستدبار بالدبر . فأما ما حاذاه للإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يُسمى قبلة ، لا حقيقة ولا مجازاً ، فلو كانت السهاء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها وهذا لم يشرع ، والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة ، لا حقيقة ولا مجازاً ، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع في الشرائع ، ولم تـأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه بل نهوا عن ذلك . ومعلوم أن التوجه بالقلب ، واللجوء والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري ، يفعله المسلم والكافر ، والعالم والجاهل ، وأكثرها ما يفعله المضطر والمستغيث بالله ، كما فُطر على أنه إذا مســـه الضر يدعــو الله ، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل ، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة . وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر ، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هنـاك ، بخلاف الداعي ، فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ، ويرجو الرحمـة أن تنزل من عنده ]<sup>(١)</sup> .

رحم الله ابن أبي العز، كيف كشف عوار كلامهم كل الكشف، ورد عليهم رداً شافياً كافياً، حتى لم يعد أمامهم ثغرة جندب، وهكذا هي تأويلاتهم، تظل تدور بهم كالحار يدور حول الرحى، وتسوقهم من شبهة إلى شبهة، حتى يتعطل الدين بكامله.

<sup>(</sup>١) « شرح الطحاوية » ( ص ٢٩١ - ٢٩٢ ) .

قلت : وليس هناك أشنع من أن تنظر إليهم وهم يقولون : السهاء قبلة الدعاء ، فإنك تتساءل في نفسك : لماذا هي قبلة الدعاء ؟ لا تجد الجواب إلا لأن الله في السهاء .

وقولهم بأن السماء قبلة الدعاء مردود ، لأن النبي بي كان يستقبل في دعائه القبلة التي هي الكعبة ، وأن خوطبنا بطلب الدليل ، فنحن أهل السنة ، أصحاب الأدلة ، ليس على معترضنا سوى أن يقول : أين البرهان ؟

عن عبد الله بن زيد قال:

« خرج رسول الله على يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو . . . »(١) .

وفي رواية : « . . . ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة »(٢) . وعقد الإمام البخاري في « صحيحه » باباً سهاه : ( باب الدعاء مستقبل القبلة ) .

وقال تحته الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله :

( ورد في استقبال القبلة في الدعاء من فعل النبي على عدة أحاديث: منها حديث عمر عند الترمذي . . ولمسلم والترمذي من

<sup>(</sup>۱) رواه البخـاري ( ۲٦١/١ ) ومسلم ( ٢٣/٣ ) وأحمد ( ( ٣٩/٤ ـ ٤٠ ـ ٤١ ) والشـافعي ( ١٩٥/١ ) وأبـو داود ( ١٦٦١ ) والترمـذي ( ٢٤٢/٢ ) وقال : [ حـديث حسن صحيح ] والنسائي ( ٢٢٤/١ ) وابن ماجة ( ١٢٦٧ ) والدارقطني ( ١٨٩ ) والبيهقي ( ٣٤٧/٣ ) أنظر « الإرواء » ( ٦٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢/٢٧) ومسلم والترمذي (٥٥٦) وغيرهم .

حديث ابن عباس عن عمر « لما كان يوم بدر نظر رسول الله على المشركين فاستقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه » الحديث ، وفي حديث ابن مسعود « استقبل النبي على الكعبة فدعا على نفر من قريش » الحديث متفق عليه ، وفي حديث عبد الرحمٰن بن طارق عن أبيه « أن رسول الله على كان إذا جاز مكاناً من دار يعلى استقبل القبلة فدعا » أخرجه أبو داود والنسائي واللفظ له ، وفي حديث ابن مسعود « رأيت رسول الله على قبر عبد الله ذي النجادين » الحديث وفيه « فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعاً يديه » أخرجه أبو عوانة في « من دفنه استقبل القبلة رافعاً يديه » أخرجه أبو عوانة في « صحيحه » ) (١) .

<sup>(</sup>۱) « فتح الباري » (۱۱/۱۱) .

## ( حديث سلمان الفارسي )

قال: قال رسول الله عِلينة:

«إن الله حييٌ كريم ، إذا رفع العبد إليه يديه يستحيي أن يردهما صفراً حتى يضع فيهم خيراً» (١) .

هذا الحديث يدل على أن رفع اليدين إلى السماء ليس لأنها قبلة الدعاء ، بل لأن الله فيها ، وهذا واضح في قوله «إذا رفع العبد إليه يديه» . ثم لو كانت السماء قبلة ، لأقر الله رسوله على على تقلب وجهه في السماء ، ولكن نرى العكس من ذلك فقد قال تعالى : ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فَي ٱلسَّمَاْءِ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاْهَاْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ وَكُولُ مَ مُؤلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۱۶۸۸ ) والمترمذي ( ۳۵۵۱ ) وابن ماجة ( ۳۸۲۵ ) والحاكم ( ۱ / ۶۹۷ ) وصححه هو وابن حبان ( ۲۳۹۹ ) ورواه البيهقي في « الدعوات الكبير » والبغوي في « شرح السنة » ( ۱۳۸۵ ) وقال : [حسن غريب ) وحسنه ابن حجر في « الفتح » ( ۱۲۱/۱۱ ) وصححه شيخنا الألباني انظر « المشكاة » ( ۲۲۲۶ ) « صحيح أبي داود » ( ۱۳۳۷ ) « شرح الطحاوية » ( ۳۱۷ ) « مختصر العلو » ( ۲۸/۹۷ ) وحسنه بلفظ في « صحيح الجامع » ( ۲۰۷۰ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية (١٤٤).

وقال أخ مشكور إن شاء الله في كتاب له «الرد على عبدالله الحبشي» (١): (وهل تعلم الدجاجة حين ترفّع رأسها إلى السياء أنها قبلة للدعاء. أم أن التوجه إلى الله هو فطرة لا ينبغي تبديلها أو تشويهها! . . . ومما يزيد تناقض الحبشي قوله: [ونرفع أيدينا إلى السياء لأنها مهبط الرحمات والبركات] . ومعنى هذا أن العلة من رفع الأيدي إلى السياء هو الرحمات والبركات لا الله نفسه ، وهذا فصل الصفة عن الموصوف ، وفيه مخالفة للعقل والمنطق . فعلى هذا ينبغي أن نتوجه بالدعاء إلى الرحمات والبركات لا إلى الله قائلين : يا رحمات الله يا بركات الله) .

<sup>(</sup>۱) (ص ۲۹۲).

# ( حديث جابر بن سمرة )

قال : قال رسول الله ﷺ :

«ألا تُصَفُّون كما يصف الملائكة عند ربهم ؟ قلنا : وكيف يصف الملائكة عند ربهم ؟ قال : يتمون الصفوف المقدَّمة ، ويتراصُّون في الصف» (١) .

نسألكم أولاً: أين هم الملائكة ؟ لن تقولوا: بلا مكان بل ستقولون: في السماء، فلن نزيد على أن نطلب منكم إمعان النظر في قوله «ألا تصفون كما يصف الملائكة عند ربهم».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( ٤٣٠ ) وأبو داود ( ٦٦١ ) وأحمد ( ١٠١/٥ ) وابن ماجة في ( الإقامة بــاب رقم ٥٠ ) والبغوي في « شرح السنة » ( ٨٠٩ ) .

## (حديث أنس بن مالك)(١)

إن مالك بن صعصعة حدثه أن نبي الله حدثه عن ليلة أسري به ، ومن ذلك الحديث أنه بعدما عرج به من سماء إلى سماء حتى وصل إلى موسى عليه السلام ، ثم صعد إلى ربه ، فكتب عليه خسين فريضة ، ثم سأل ربه التخفيف ، وراح يتردد بين موسى وربه صعوداً ونزولاً ، مما يدل على علو الله تعالى ، ودليل آخر يكمن في اختلاف الصحابة ، هل رأى ربه عند المعراج أم لم يره ؟

ونحن لم نسق نص الحديث لأنه طويل ، فارجع إليه في كتب السنن بل تجده في الصحيحين .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۷۸/۱ - ۷۹ ) ومسلم ( ۵۳/۲ - هامش قسطلاني ) والنسائي ( ۲۱۷/۱ ) وابن ماجة ( ۲۲۰۲ - ۲۲۱ ) وغيرهم .

# (حديث معاوية بن الحكم السهمي)

قال رضي الله تعالى عنه :

«كانت لي غنم بين أُحُد والجوانية فيها جارية لي ، فاطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب منها بشاة ـ وأنا رجل من بني آدم ـ فأسفت ، فصككتها ، فأتيت النبي على فذكرت ذلك له ، فعظم ذلك على ، فقلت : يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال : ادعها ، فدعوتها ، فقال لها : أين الله ؟ قالت : في السماء ، قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله على ، قال : أعتقها فإنها مؤمنة » (١) .

هذا هو حديث الجارية الذي اسودَّت أمامه وجوه الـذين ظلموا على مرِّ العصور ، لا زالوا يقولون ـ وكأنهم تواصوا بقولهم ـ :

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/۲) وأحمد ( ٥/٤٤ - ٤٤٨) وأبو داود ( ٩٣٠ - ٩٣١) والنسائي (١/١٥٠ - ١٨٥) وأبو عوانة (٢/١٤١ - ١٤١) والدارمي ( ١٧٩/١ - ٣٥٣) والطحاوي في « شرح المعاني » (٢٥٨/٢) وابن أبي شيبة في « الإيمان » ( ٨٨) والبيهقي ( ٢٤٩/٢ - ٢٤٩ ) وابن أبي أبيان » ( ص ١١٣ - ١١٤) وابن أبي عاصم في « السنة » ( ١١٥٠) وابن خزيمة في « التوحيد » ( ص ١١٢) واللهجي في « العلو » ( ١٨/ مختصر ) وغيرهم .

انظر « ظلال الجنة » ( ٤٨٩ ـ ٤٩٠ ) « صحيح أبي داود » ( ٨٦٢ ) ـ وهذا غير متوفر فيها أظن ـ و « إرواء الغليل » ( ٣٩٠ ) .

لا يجوز السؤال بـ (أين الله) ، ومن سأل ذلك فقد كفر ، ألا ساء ما خرج من أفواههم ، إن يقولون إلا كذباً ، سبحان الله ! كيف تجرأوا وكفروا رسول الله عليه !

قالوا: لا، لم نكفره، وإنما عندنا لقوله تأويل، فقلنا: وما هو؟

قالوا: معنى (الله في السهاء) أي قدراً وعظمة .

قلنا لهم: أما آن لكم - وقد ألزمناكم سابقاً - أن تعودوا عما أنتم فيه من التناقض والتعارض !؟

والمضحك ما بلغني عن صبي من صبيانكم ، تعتبرونه قطباً ، أنه راح يفتش ويجهد نفسه حتى يخرج بدليل ، تستطيعون به - في ظنكم ـ أن تصرفوا هذا النص الذي لم يوجد أصرح منه في سنة النبي المصطفى على ، ولكن هيهات !

لقد غطس صاحبكم المسكين في بطون الكتب ، فلم يعد من هذه الرحلة الشاقة على أمثاله إلا ببيت أو بيتين من الشعر ، لم يهتد إلى غيرهما ، رجع بهما فرحاً مسروراً ، ولم يدرك هذا الصغير أنه وقع في الحفرة التي حفرها ، ولا أخفي عليكم أنني عندما أبلغت بدليله ولا تحزنوا - ضحك فمي وبكى قلبي ، لما استدرجكم إليه إبليس من الضلال واتباع الهوى .

أما الأول فقول النابغة الجعدي :

بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

قال: ها هـويقول: بلغنا السهاء، ولا يقصـد أنه صعـد إلى السهاء قلت: ومن فهم البيت كها تقول؟ بل نحن فهمناه كامـلًا على ظاهره، لا كها علمت شيئاً فيه وغابت عنك أشياءً.

ألم تنظر عيناك أي قرينة فيه ؟ ولا حتى واحدة ؟ فضع - أنصحك - نظارات لتبصر ، إلا إذا كان المرض في العقل لا في العين .

تنبه يا صغير، لا تجذم الكلام عن وجهه ومناسبته فإن النابغة رضي الله تعالى عنه يفتخر ويذكر مناقب إخوانه ، وهذه قرينة تكفي لتصرف هذا القول إلى معنى فرعى والقصيدة فيها :

وإنا لقوم ما نعود خيلنا وننكر يوم الروع الوان خيلنا وليس بمعروف لنا أن نردها بلغنا السهاء مجدنا وجدودنا

إذا ما التقينا أن تحيد وتنفرا من الطعن حتى نحسب الجون أشقرا صحاحاً ولا مستنكراً أن تعقرا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

فهذا فخر واعتزاز ، وهو يقتضي صرف (بلغنا السهاء) إلى الرتبة والعظمة ، وهذا مستفاد من القرينة لا من اللفظ المستقبل الذي هو (السهاء) ، فقوله (بلغنا السهاء) في الأصل للحقيقة ، أي وصلنا إلى السهاء بأعمالنا العظيمة ، وهذا يدل على أن العلو صفة كمال ، ولكن عندما قصد الفخر والإعتزاز علم أن بلوغ السهاء ليس على حقيقته من حيث المراد وإن كان من حيث التركيب اللفظي للحقيقة . والدليل على أن اللفظ حقيقى قوله ،

(وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا) فهو إشارة إلى أن الجنة فوق

السماء ، ولذا سأله النبي ﷺ :

«أين المظهريا ابن أبي ليلى ؟ فقال له: الجنة قال: أجل إن شاء الله» (١) وهذا علو حسي ، وهو علو الجنة فوق السهاء ، فهل فطن له البحّائة المجازف ؟ كذلك لا يمكنني السكوت عها هو أوضح من الشمس في البيت الذي ساقه وأتانا به ، إذ في صدر البيت ما يدل على أن المراد هو الفخر والإعتزاز ، فقوله (بلغنا السهاء مجدنا وجدودنا) فيه قرينة واضحة أخرجت اللفظ عن هذا الظاهر المجذوم ، فلو قال (بلغنا السهاء) لكان يمكنه أن يرفع عينيه في وجهنا ، ولكن تقييد ذلك بالمجد كان دليلاً على أن المراد غير حسي ، بل هذا العلو هو علو مجد قد أحرزوه ببطولاتهم .

أما الحديث الذي استشهدنا به على علو ربنا ففيه لفظ (في السهاء) من غير تعقيب بـ (عزة أو رفعة أو رتبة) ، وليس هناك أي جو يمكن أن يكون قرينة ، فالواجب الأخذ بما تعاهد عليه العرب ، لأن القرآن وقول النبي عربيان ، وما أدري طفلاً ولا شيخاً ولا فاهماً ولا غبياً يفهم من قولي (الشمس في السهاء) غير المعهود المعلوم من الجواب بأن الشمس فوقنا في السهاء .

<sup>(</sup>۱) انظر « الإستيعاب » ( القسم الرابع ١٥١٦ ) « البداية والنهاية » ( ١٦٨/٦ ) « الإصابة » (  $^{0.4/4}$  ) وقد رواه جماعة من طريق يعلى بن الأشدق وقد ضعفه البخاري وأبو زرعة وابن  $^{0.4/4}$  .

وقال الشيخ عبد العزيز الغماري في « منح المنة » ( ص ٤٥ ) ط ١ - دار البشائر : [ رواه مسلسلًا بالشعراء جماعة ولكن وقع في سندهم اضطراب ] .

وقد بلغوا من السفاهة الأرض السفلى ، فهم يستدلون على قولهم بقول العامة بعد أن لم يجدوا في لغة العرب ما يعاضد مذهبهم ، فقالوا : ها أنت تُسأل عن الشخص فيقال لك (كيف حال فلان) ؟ فتجيب : (أصبح في السما) أو باللهجة العامية (صار في اللوج).

قلنا: سبحان الله! كم سيبويه ظهر في هذا الزمان! ولكن وللأسف سيبويه هذا العصر يستدل بما هو عليه ، لأنه جاءنا بكلام فيه القرينة التي نتكلم عنها ، إذ السؤال بـ (كيف حال فلان) واضح الدلالة على أن الجواب بـ (أصبح في السما) أي حاله عظمت ، لأن المسؤول عن الحال لا عن الذات ، وهذا نظير قول النابغة لا فرق .

وأما لو كان السؤال (أين فلان) ؟ لا يمكن أن يقول أحد من الخاصة ولا من العامة : (وصل إلى السهاء) لأنك لا تسأل عن حاله وإنما عن مكانه . ولو كانت المعاني بهذه الفوضى ، لم يعد لنا احتجاج على الباطنية ، ولتمكن المارقون من أن يخترعوا من نفس الكتاب والسنة ديناً معاكساً لدين الله تعالى .

فردنا الأعظم على هذا المتخرص البقباق النقَّاج هـو أن السؤال بـ (أين) المطلقة لا يـراد به إلا الإستفهام عن المكان الـذي هو حيثية الـوجود ، وقـول الرسـول على (أين الله ؟) يبطل مـزاعم المتكلفين . فلا أدري كيف يحاولون اللعب بالدين من خلال استشهادات باطلة ، لا تعرفها العجم حتى !

إنني لو قلت لك: (أين الشمس؟) لا بد أن تقول: (في السياء) أو (أين أنت؟) تقول (هنا) أو (هناك) أو (عند فلان) أو (فوق) أو (تحت) وإذا قلت لك (أين أبوك؟) فتقول (في البيت) أو

(في المتجـر) إلى غير ذلـك ، ولا يمكن أن يفهم من هـذه الأسئلة غـير الاستفهام عن حيثية الوجود .

ومما يزيدك عجباً ، أن نفس المتكلف الذي ساعدنا بالبيت الأول أتى بقول ثانٍ ليسد الفجوة العظيمة التي تسببها له (أين) .

فقال : عندي دليل على أن (أين) تأتي للمكانة يراد بها ؟ ذلك ، والدليل قول الشاعر : (أين الثري من الثريا) .

قلت: وهذه حفرة ثانية لن يخرج منها ، فإننا ـ كما سبق ـ بينا بأن (أين) إذا أطلقت ، لا يكون لها إلا معنى الإستفهام عن المكان ، ونزيد الآن فنقول ـ ليتعلم هذا الجاهل ـ :

إذا دخل على (أين) حرف الجر (مِن) فإنها تولد باقترانها بها معنى جديداً مضمونة الإستبعاد بين الشيئين للتفاضل وغيره ، ولا بد من وجود ذكر هذين الشيئين كقولك :

(أين أنت مني) و (أين أبوك من أبي) و (أين الجاهل من العالم) و (أين الفضة من الذهب) ومثل هذا كثير في لغة العرب. فقول الشاعر من هذا النوع (أين الثري من الثريا) ، فإني أسأل هذا الفرخ المختال أن لو قلت له: (أين الثريا؟) هل سيقول غير (في الساء)؟ أو لو سألته (أين الثري؟) هل سيجاوب بغير (في الأرض)؟

وإني لأقول له (أين استدلالك من الصواب؟) و (أين كلامك من الكتاب؟) و فقد علمنا أن النبي على سأل الجارية فقال لها: (أين الله) هكذا بالإطلاق المفيد تلك الفائدة ، ولم يقل (أين الله من كذا أو كذا) عياداً بالله . وهي قالت له (في السهاء) ولم تزد لفظاً آخر

(ك عظمة وكرامة) أو ما شابه هذا السؤال المحمدي أعياكم وهذا الجواب الإيماني أبكاكم ، والحديث كالشمس وضوحاً ودلالة ، وكالجبال رسوخاً وثبوتاً ، فلن يجدي عظيم محاولاتكم في الغمز فيه ، كما فعل أستاذكم محمد زاهد الكوثري ، هذا الرجل الذي عرف واشتهر باتباع الهوى ، والكذب على أولياء الله ، والدس والتزوير على رواة السنة ، لا يسراقب في مؤمن إلا ولاذمة ، عليه من الله ما يستحق ، فالحديث صحيح يا ضلال ، اتفق الأئمة على ثبوته ورواه مسلم في «صحيح» ، قال شيخنا الألباني حفظه الله :

وهذا الحديث صحيح بلا ريب ، لا يشك في ذلك إلا جاهل أو مغرض من ذوي الأهواء الذين كلما جاءهم نص عن رسول الله على خالف ما هم عليه من الضلال ، حاولوا الخلاص منه بتأويله بل تعطيله .

فإن لم يمكنهم ذلك حاولوا الطعن في ثبوته كهذا الحديث) (١) . ويقول الشيخ محمد خليل هراس : رحمه الله : \_

(وأقول: هذا حديث يتألق نصاعة ووضوحاً وهو صاعقة على رؤوس أهل التعطيل فهذا رجل أخطأ في حق جاريته بضربها فأراد أن يكفر عن خطيئته بعتقها فاستمهله الرسول على حتى يمتحن إيمانها فكان السؤال الذي اختاره لهذا الإمتحان [أين الله ؟] ولما أجابت بأنه [في

<sup>(</sup>۱) « مختصر العلو » (۲/۸۲ ) .

<sup>(\*)</sup> وممن صحح هذا الحديث ابن عبدالبر والأشعري والبيهقي وابن أبي العز والسفاريني وغيرهم كثير.

السماء] رضي جوابها وشهد لها بالإيمان ولو أنك قلت لمعطل: أين الله ؟ لحكم عليك بالكفران) (١) .

قلت: يا قبح فعلهم ، كيف يكفروننا بما أثبت النبي به إيماننا ؟! هم يقولون: من قال: أين الله ؟ أو جاوب (في السماء) نجس كافر والرسول على يعلمنا بأن من قال ذلك مؤمن طاهر. فمن نصدق ؟ أنصدق رسل رب العالمين أم رسل الشيطان العدو المبين ؟! دليلهم سفسطة اليونان ، ودليلنا وحي الرحمن .

قال الحافظ الذهبي رحمه الله :

(وهكذا رأينا كل من يسأل : أين الله ؟ يبادر بفطرته ويقول : في السهاء ، ففي الخبر مسألتان :

ـ إحداهما : شرعية قول المسلم : أين الله ؟

ـ وثانيهما: قول المسؤول: في السماء.

فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى على المنالين المالين ا

وقال الإمام عثمان الدارمي:

(ففي حديث رسول الله ﷺ هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن) (٢٠).

<sup>(</sup>١) النعليق على « التوحيد » لإبن خزيمة ( ص ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) « العلو للعلي الغفار » ( ص ٨١/ مختصر ) .

<sup>(</sup>٣) « الرد على الجهمية » ( ص ٢٢ ) .

وقال الإمام الجويني :

(ثم قوله على الحديث الصحيح للجارية «أين الله؟» فقالت: في السماء ، فلم ينكر عليها بحضرة أصحابه كيلا يتوهموا أن الأمر على خلاف ما هو عليه بل أقرها وقال: أعتقها فإنها مؤمنة) (١).

وقال رحمه الله في موضع آخر وهو يتكلم عن المؤمن :

(بخلاف من لا يعرف وجهة معبوده وتكون الجارية راعية الغنم أعلم بالله منه فإنها قالت: في السهاء ، عرفته بأنه في السهاء لما قال لها رسول الله على الله الله على الله الله الله الله الله منه لكونه لا يعرف وجهة معبوده ، فإنه لا يزال مظلم القلب لا يستنير بأنواع المعرفة والإيمان ومن أنكر هذا القول فليؤمن به وليجرب ولينظر إلى مولاه من فوق عرشه بقلبه مبصراً القول فليؤمن به وليجرب ولينظر إلى مولاه من فوق عرشه بقلبه مبصراً من وجه أعمى من وجه . . . فإنه إذا علم ذلك وجد ثمرته إن شاء الله تعالى ووجد بركته ونوره عاجلاً وآجلاً ولا ينبئك مثل خبير والله الموفق المعين) (٢) .

ويقول الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وسدَّد خطاه :

(فيا ويح من لا يشهد له الرسول ﷺ بالإيمان ويـا ويل من يـأبي

<sup>(</sup>١) « إثبات الإستواء والفوقية » ( ١٧٧/١ ) من المجموعة المنيرية .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق (١/١٨٥).

بل يستنكر ما جعله على الإيمان وهذا والله من أعظم ما أصاب المسلمين من الإنحراف عن عقيدتهم أن لا يعرف أحدهم أين ربه الذي يعبده ويسجد له أهو فوق خلقه أم تحتهم ؟ بل لا يدري إذا كان خارجاً عنه أو في داخله! حتى صدق فيهم قول بعض المتقدمين من أهل العلم:

[أضاعوا معبودهم])<sup>(۱)</sup>.

ويقول الشيخ أحمد بن حجر قاضي المحكمة الشرعية في قطر: (يقول سيد المرسلين ورسول رب العالمين للجارية: أين الله ؟

ويجاهر الجهمي ومن نحا نحوه بأنه لا يجوز السؤال بـ [أين الله] . . . فلا أدري أهؤلاء أعلم بالله من رسوله أم ترهات الفلسفة أعمت أبصارهم وبصائرهم وأضلتهم عن سواء السبيل وجعلتهم يجترئون بكل وقاحة بلا خجل ولا حياء ولا شك أن هذه جرأة عظيمة وزلة كبيرة إذ مضمونها أنهم أعلم من الله ورسوله ويه وإنه يجوز لهم أن يشرعوا الأحكام بالجواز والوجوب وغيرها ومن المعلوم أن المشرع هو الله ثم رسوله وهي فهؤلاء جهلوا رسوله ونصبوا أنفسهم في مقام التشريع الذي هو حق الربوبية فقل لي بربك هل يجتمع الإيمان بالله ورسوله مع الرد على رسوله وتجهيله ؟) (٢) .

 <sup>(</sup>١) « مختصر العلو » ( ص/٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) « العقائد السلفية » (ص ١١٢).

ولم يبق أمامي سوى أن أنقل قولاً لهؤلاء من غير أن أعلق عليه ، لأنه لا يستقيم الرد عليه ، لا لقوته وحجيته وإنما لسفاهته وقبحه ، وأترك التعليق للقارىء اللبيب فضلاً عن الصغار والأطفال .

لقد قالوا::

(صعد أحدهم إلى سطح القمر ثم عاد وقال: لم أر الله في السماء).

# ( حديث أبي هريرة )

#### إن رسول الله ﷺ قال:

«ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السهاء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟» (١).

ها هو حديث النزول العظيم الذي رواه جمع من الصحابة ، واتفقت الأمة من أولها إلى آخرها ، على ثبوته ، بل ذهب بعضهم كالذهبي إلى أن حديث النزول متواتر ، وصنف الإمام الدارقطني فيه كتاباً سماه (كتاب النزول) ، فانظر أخي معي إليه ما أدله وما أصرحه في الدلالة على علو الله تعالى ، فوالله من تكلف فيه أيضاً فإن غشاوة على قلبه ، وما آمن بربه ، وما دخل في حزبه .

إن قوله على «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السهاء الدنيا» واضح الدلالة على علوه ، فلو لم يكن عالياً ما قال (ينزل) ، وإن هذا النزول إلى السهاء الدنيا يكون صعوداً من عندنا ، لأن الله فوق السموات السبع .

<sup>(</sup>۱) رواه مـالك في « المـوطأ » ( ۲۱٤/۱ ) وعنـه البخـاري (۲۰/۳ ـ ۲۲ ) ومسلم ( ۷۰۸ ) وأبـو داود ( ۱۳۱۰ ) والبيهقي ( ۲/۳ ) وأبـو داود ( ۱۳۱۰ ) والبيهقي ( ۲/۳ ) ومن طرق أخرى ابن ماجة ( ۱۳۲۲ ) والدارمي ( ۳٤۷/۱ ) وغيرهما .

فيها منسوب إلى الله لا إلى الملك ، وغاية ما يمكنكم الكلام عنه هو نداء الملك لا غير ، وهذا رد عليه العلماء ردوداً معتبرين في ذلك عدة اعتبارات :

١ - لا يجوز أن ينادي الملك: (هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه ، وذلك لأن مثل هذا النداء ليس من خصوصياته ، بل هو من خصائص الله لأن الذي يعطي السائلين ويتوب على التائبين ويغفر للمستغفرين هو الله لا سواه ، وقالوا: إن الله إذا أمر ملكاً أن ينادي فإنما يكون نداؤه بغير صيغة ذاتية ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: إني أحب فلاناً فأحبه ، قال: فيحبه جبريل . ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يجب فلاناً فأحبوه ، فيحبه أهل السماء . قال: ثم يوضع له القبول في الأرض . . . » (١) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

(فالملك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب بـل يقول: إن الله أمر بكذا أو قال كذا وهكذا إذا أمر السلطان منادياً ينادي فإنه يقول: يا معشر الناس أمر السلطان بكذا ونهى عن كذا ورسم بكذا لا يقول: أمرت بكذا ونهيت عن كذا بـل لـو قـال ذلـك بـودر إلى عقوبته) (٢) هذا الكلام رائع ولكن لنا عليه تعليق سيأتي فيها بعد.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٠٧٠/٦) ومسلم (٢٠٣٠/٤).

<sup>(</sup>٢) «شرح حديث النزول» لابن تيمية (ص ٣٧) ط ٦ ـ المكتب الإسلامي .

٢ - قالوا: لقد ثبت في رواية أن الله سبحانه وتعالى يقول بعد أن ينزل إلى السهاء الدنيا: «لا أسأل عن عبادي أحداً غيري» (١) فهذا يرد أن الملك هو المنادي ، لأن هذا القول لا يقوله الملك ، وكذلك هذا اللفظ ينافي أن يكون الملك هو السائل .

وهناك أجوبة أخرى جاوبوا بها ستمر معنا في سياق الكلام .

قلت: بعد النظر والتحقيق وصلت إلى أن العلماء ردوا هؤلاء وعنفوا عليهم، فأصابوا في شيء وأخطأوا في آخر، فالحق يقال ويتبع، ولسنا من المقلدين إن شاء الله تعالى، وليس هناك من حاجة إلى مثل هذه الردود، وإن كانت في جملتها ردوداً جميلة، ولكن فيها لو تعين وقوع ذلك المحظور.

وأقول ـ وإن كان الحياء يربط لساني إجلالًا لهذا العالم وهو شيخ الإسلام ـ بأنه أخطأ في بعض ردوده ، ومنها :

- أن النص الذي فيه «فيأمر منادياً ينادي : ألا من مستغفر فأغفر له» باطل من ناحية التركيب والمعنى ، ووهمه نشأ عن ظنه بأن الملك في هذه الحالة يكون متكلماً بصيغة ذاتية ، وهو ليس كذلك لأن

<sup>(</sup>۱) وردت في رواية لرفاعة الجهني رواها الإمام أحمد ( ١٦/٤) وقال شيخ الإسلام في «شرح النزول» (ص ٣٧): [رواه النسائي وابن ماجة وغيرهما وسندهما صحيح] وقال ابن القيم « الصواعق» (ص ٣٧٥/ مختصر): [هذا حديث صحيح] قلت: وراوه الدارقطني في « كتاب النزول» (ص ١٤٦ - ١٤٧ - ١٤٨ - ١٤٩) وذكر هذا اللفظ في رواية عن عقبة بن عامر، وراوه الأجري في « الشريعة» (ص ٣١٠ - ٣١١) والدارمي في « « نقضه على بشر» (ص ١٩ ) ط باكستان وهو عند ابن ماجة برقم ( ١٣٦٧) ورأيته بلفظ « لا يسألنَّ عبادي غيري » انظر تصحيح الألباني له في « صحيح الجامع» ( ١٩١٧) .

هناك فرقاً بين الإخبار والخطاب ، وهذا النص من قبيل الإخبار ، وفيه محذوف مقدر ، وهذا كثير في العربية .

فالنص فيه إخبار عن النداء ومعناه لا عن لفظ المنادي الذاتي الذي الذي خاطب به كما في حديث أبي هريرة الذي سبق واستدل به ابن تيمية :

«ثم ينادي في السهاء - أي جبريل - فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» . فهذا النص فيه ذكر لفظ جبريل ، وهذا اللفظ هو الخطاب النذاتي الذي خاطب به ، بخلاف النص الأول إذ ليس المقصود من (ينادي : ألا من مستغفر فأغفر له) أنه هو الذي يقوله إنما ينقله عن ربه سبحانه ، وفي النص محذوف مقدر ، فيصبح التقدير : (فيأمر ملكاً ينادي عنه فيقول : قال ربكم : ألا من مستغفر فأغفر له . . .) وقد وردت نسبة النداء إلى الملك بصيغة ذاتية ، فتغير اللفظ وأصبح بصيغة المبني للمجهول لأن النص في هذه الحالة يذكر الخطاب الذي باشره الملك ، كما في حديث عثمان بن أبي العاص عن النبي على النبي الله قال :

«تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي منادٍ: هل من داع ٍ فيستجاب له ؟

هل من سائل فيعطى ؟ هل من مكروب فيفرج عنه ؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له ، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشاراً » (١)(\*) .

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في « الأوسط » وصححه الألباني في « صحيح الـترغيب » ( ٧٨٤ ) وقد راوه =

لاحظ اللفظ كيف تغير وانقلب من صيغة المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول وإن طولبنا بالدليل على ما نقول ، من أن الإستعمال الأول سائغ لغة ، فإننا سنسوقه من غير شك لأننا أصحاب الأدلة كما قدمنا .

قلت : لنا الدليل من القرآن والسنة معاً إن شاء الله .

ـ أما الذي في القرآن : فإنك تجد الله تعالى يقول :

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ (١) .

﴿ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ (١) .

﴿ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ (٣) .

فهذه الآيات فيها القول منسوب إلى النبي على بصيغة ذاتية ، يباشرها القائل بلسانه منسوبة إلى نفسه .

<sup>=</sup> الدارقطني بغير هذا اللفظ وفيه نسبة النداء إلى مناد بصيغة المبني للمعلوم « كتاب النزول » (ص ١٥٠) سلسلة عقائد السلف ورواه أحمد ( ٢٢/٤) وراوه ابن أبي عاصم ( رقم ٥٠٨) بلفظ: « ينادي منادي كل ليلة: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه » قال الشيخ الألباني في تخريجه لـ « السنة » ( رقم ٥٠٨ ) : [حديث صحيح، وإسناده ضعيف، لعنعنة الحسن وهو البصري، ولسوء حفظ ابن جدعان. لكن يشهد لحديثه هذا الأحاديث المتقدمة. والحديث أحرجه ابن خزيمة في « التوحيد » (ص ٨٩)].

<sup>(\*)</sup> أضف إلى ذلك أن الحسن البصري لم يسمع من عثمان.

<sup>(</sup>١) سورة الأخلاص الآية (١) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفلق الأية (١) .

<sup>(</sup>٣) سورة الناس الآية (١).

وتجده سبحانه يقول في موضع آخر:

﴿ قُلْ يَاْ عِبَادِي آلَّذِيْنَ أَسْرَفُواْ عَلَىْ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ الله يَغْفِرُ آلذُّنُوْبَ جَمِيْعاً ﴾ (١) .

فربنا سبحانه يقول لنبيه : (قال يا عبادي) فهل يعطيه حق إدعاء الربوبية ؟ حاشا لله تعالى ، فالعباد ليسوا عباد محمد على حتى ينتدبه في هذا الأمر ، بل هم عباد الله تعالى .

وأما قوله (قل) فبعده محذوف مقدر والتقدير :

(قل يا محمد لهؤلاء يقول ربكم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم).

ـ وأما في السنة فهو كثير نكتفي بذكر مثالين .

ففي حدَيث المعراج المتفق عليه:

«قـد سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم فلما نفدت نادى منادي : قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي» .

فهل المنادي يكون ربنا حتى يقول: (قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي) ؟ فيعلم من ذلك أن هناك محذوفاً مقدراً.

وفي رواية البراء بن عازب وهو الحديث الذي فيه ذكر حال الأموات .

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية (٥٣)

قال على فيه: «فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان: ما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته. فينادي مناد: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة ، قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره» (١) فقوله «فينادي مناد أن قد صدق عبدي».

ولا شك أن المنادي ليس هـو الله لأنه جـاء ـ زيادة عـلى ذلك ـ منكراً ، والتنكير هنا مفيد لعدم معرفة المنادي ، ولا يدخل سبحانه في جملة المنادين حتى يقال (منادٍ) إجلالاً وتعظيماً له ، وإفراداً له عن خلقه عز وجل .

وإن قيل لنا : كيف نرد عليهم إذاً ، قلنا هكذا يقال :

«إن الله عز وجل ينزل في كل ليلة جمعه من أول الليل إلى آخره السهاء الدنيا وفي سائر الليالي في الثلث الآخر من الليل فيأمر ملكاً ينادي . . . » .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ( ۲۸۷/۶ ـ ۲۹۲ ) وأبو داود ( ۲۸۱/۲ ) والحاكم ( ۳۷/۱ ـ ٤٠ ) والطيالسي ( رقم ۷۵۳ ) والطيالسي ( رقم ۷۵۳ ) والأجري ( ۳۲۷ ـ ۳۷۰ ) وصححه شيخنا الألباني انظر « أحكام الجنائز » ( ص ۱۵۹ ) .

وقد اعتذر هؤلاء المبطلون بأعذار قبيحة ، فقالوا : المقصود من النزول هنا نزول أمره ورحمته .

قلت بعون الله: لماذا ترفضون نزول بارئكم سبحانه ؟ هو يعلمكم بأنه ينزل وأنتم تقولون: أنت لا تنزل ولا يجوز لك أن تنزل . إنكم تزعمون أن الذي ينزل رحمته ولكن رسول ربنا يقول: «ينزل ربنا» فلماذا تريدون أن تجعلوا الفاعل مضافاً إليه فيصبح المعنى (تنزل رحمة ربنا) ؟ فهذا لو أراد أن يعلمنا إياه لقاله ولكن هو قال: «ينزل ربنا» فالفاعل هنا ربنا لا الرحمة ومما يبين سفاهة أحلامكم ويبطل دعواكم ، أن الرحمة لا تنزل فقط في آخر الليل ، وإنما في الليل والنهار ، على مرور الزمن ، لأنه الرحمن الذي وسعت رحمته الزمان والمكان .

فهل قبل نزوله لم يكن هناك رحمة ؟ مع أن الناس أحوج ما يكونون إلى رحمة الله في النهار ، لكونهم يعملون ويمارسون أشغالهم فيه ، فيقعون في الذنوب والمعاصي ، وهذا في الليل أقل لأنهم في الغالب يكونون نائمين ، وقد يرفع عن النائم أكثر مما يرفع عن المخطىء ، فكيف تحصرونها وتقولون : تنزل فقط في الليل ؟ . إن الذي يضحك الأطفال أن الرحمة تصل بناء على قولكم إلى الساء الدنيا فقط فلا ينتفع بها من هم على الأرض ، فالرسول عليه السلام يقول «ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا» .

وكذلك ننبهكم إلى أمر قد يكون خافياً عليكم ، وهو أن نبينا ﷺ قال : «ينزل ربنا . . . فيقول» فهل الرحمة تتكلم ؟

وفعل (يقول) لو أردنا إعرابه لقلنا : فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره (هو) لا (هي) فإلى أين تذهبون ؟ ألا ساء ما تحكمون .

وجاء فريق آخر منهم يقول : بل الذي ينزل ملك من الملائكة . ونقول لهذا الفريق المجتهد :

هذا القول فيه من الباطل ما لا يقل عن سابقه ويرد ذلك من وجوه :

١ - إن وجد نص فيه ذكر النزول للملك فهو من غير شك لا يحمل غيره عليه ، ولم أجده فلا داعي إلى التكلم عنه وإني أتحدى أن يثبت لي أحدهم نصاً فيه ذكر النزول منسوب إلى الملك.

٢ — الرسول على يقول «ينزل ربنا» ، فليس الملك رنبا بل هو عبد من عباده وقد تعلقوا برواية على بن أبي طالب رضي الله عنه تعالى أن النبي على قال : «إن الله عز وجل ينزل في كل ليلة جمعة من أول الليل إلى آخره السماء الدنيا وفي سائر الليالي في الثلث الأخر من الليل فيأمر ملكاً ينادي : هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه ...) (١) .

فقالوا: ها هو الملك ينادي لا الإله ، ونحن نحمل تلك الرواية على هذه . قلت : هذه الرواية لا تفيدكم في شيء ، فالنزول

<sup>(</sup>١) رواه الـدارقطني في «كتـاب النزول » ( ص ٩٢ ) وهـذه الروايـة لا تصح وعنـد النسائي أيضاً رواية أيضاً فيها عزو النداء إلى الملك وسيأتي الجواب .

ذكر النزول هنا معزو إلى الله وهذا ما نريده .

وفي رواية عثمان بن أبي العاص :

«تفتح أبواب السهاء نصف الليل فينادي منادٍ . . . » .

لم يـذكر النـزول هنا أصـلًا ، فضـلًا عن أن ينسب إلى الملك ، فيظل بالنصوص الأخرى النزول ثابتاً لله تعالى .

وفي رواية أخرى لأبي هريرة وأبي سعيد الخدري :

«إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر منادياً ينادي . . «١)(\*) وهذه الرواية ليس فيها ذكر النزول ، ولم يُعز إلى الملك ، فيبقى النزول ثابتاً للمولى الأعلى .

قال ابن القيم رحمه الله:

(نحو ثلاثين حديثاً كلها مصرحة بإضافة النزول في الـرب تعالى ، ولم يجيء موضع واحد بقوله : ينزل ملك ربنا) (٢) .

٢ - لا يجوز حمل هذه الروايات على تلك ولا العكس ، لأن النزول إذا نسب إلى الله لا يقال : ينزل غيره ، لأن فعل النزول هنا ليس من جنس الأفعال التي تنسب إلى الآمر مع قيام غيره بها ، لانعدام العلاقة بين جنس الفعل والآمر به ، فأنت تقول : (احتل

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » ( رقم ٤٨٢ ) والدارقطني في « كتاب النزول » ( ص ١٣٢ ) .

<sup>(\*)</sup> انظر الملحق رقم (٨).

<sup>(</sup>٢) « الصواعق المرسلة » ( ص ٤٦ / مختصر - موصلي ) .

الأمير العراق) وإن كان جيشه هو الذي باشر بذلك ، إلا أنه آلة لا غير ، والسيطرة تمت للأمير لا للجيش ، كما لو قتل رجل آخر بسكين ، فإنك لا تقول : قتلت السكين الرجل لأن السكين أداة لا أكثر ، والفاعل هو من استعملها .

فالنزول لو وجد في نص منسوباً إلى ملك فيجب عدم حمل غيره عليه ولا يقال: نزول الله هو نزول الملك ، وإن كان قد أمر الله الملك بالنزول فلا يعزى أيضاً إليه ، وأي علاقة بين الأمر بالنزول وبين المتعين من فعل النزول ؟ لا علاقة أبداً ، ولا يكون بحال نزول الملائكة نزولًا لله ولا مجيئهم مجيئاً له .

فالله تعالى يقول :

﴿ وَقَاْلُوْا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ، وَلَوْ أَنْزَلْنَاْ مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ﴾ (١) .

فلا يصح بتاتاً أن يقال : (وقالوا لولا نـزل الله) ويقصد بـذلك الملائكة بل ينسب إلى الله الإنزال وبهذا يتجلى أمره وسيطرته . ويقول تعالى : ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْلَكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ (٢) .

ألا ترى كيف فرق هنا بين مجيئه ومجيء الملك ؟

وبناءً على ما قلنا يتضح الأمر عندنا ، فيكون النزول إنما هو نزول الله تعالى ، وأما النداء فهذا أمر آخر سنناقشه إن شاء الله على

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ( ٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر الآية (٢٢).

حدة ، لأنه أمر مستقل . وسنبحث في حقيقته هل هـ و نداء من الله أم من الملك ؟

٣ ـ ثبت عندنا أن الله تعالى ينادي بنفسه عندما ينزل ، ولا يعارضه أن ينادي الملك ، فيكون النداء من الملك ومن الله ، ولا تناقض بين الروايات التي تذكر نداء الله وقوله بنفسه وبين أمره لبعض ملائكته بالنداء ، فيكون الملك منادياً بأمره قبل أن ينزل ثم ينزل سبحانه بنفس فينادي ، ولعل هذا يستفاد من اختلاف الوقت الذي تضمنته الروايات . ففي رواية عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه :

«تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي منادٍ : . . . » . وفي رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري :

«إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر منادياً ينادي . . » ففي هاتين الروايتين ذكر نداء الملك ، وأنه يكون في نصف الليل . ثم نجد مقابل ذلك رواية أبي هريرة وغيره تقول : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السهاء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني . . . » .

فهنا ذكر نزول الله ونداؤه ، وأنه يكون في الثلث الأخير من الليل . وعلى ذلك يكون الملك منادياً قبل نزول الله بوقت ، فإذا نزل الله نادى بنفسه ، ولعل الذي يؤيد هذا ما ورد في بعض الروايات أنه سبحانه عندما ينزل يقول : «لا أسأل عن عبادي غيري» أي أنه تعالى ينزل ولا ينتظر صعود الملائكة إليه ليخبروه عن عباده ، كها هي عادة الملائكة السياحين الذين يعرجون إليه \_ كها في حديث أبي هريرة \_

الذي رواه مسلم وغيره: «فيسألهم \_ وهـ و أعلنم \_: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد في الأرض يسبحونك ويكبرونك . . » .

وهذا السؤال ليس للإستفهام وإنما للمباهاة ، والله تعالى لا يحتاج إلى إخبار الملائكة حتى يكون عالماً بالأمر بل هو أعلم منهم بما سيخبرونه به ، ولذلك كان يرد في مثل هذه الأحاديث جمل اعتراضية مثل (وهو أعلم كما ورد هنا . فهم عندما يتلفظون بالجواب الذي فيه خضوع العباد لله وتمجيدهم له ، يكون في هذا الذكر والتلفظ عزة وكبرياء وألوهية ظاهرة لله فيتباهى جل وعلا .

فقوله (لا أسأل عن عبادي غيري) يستفاد منه أنه لا يجعل واسطة في هذا السؤال عن أحوال عباده المتعلقة بالطلب والإستعانة والتوبة والإستغفار، فهذا مقام الإحتياج والإفتقار إلى الله، وغيره مقام الثناء والتمجيد وهناك فرق بين الأمرين، فهو سبحانه لا ينتظر الملائكة ليصعدوا إليه ويخبروه عن مسائل عباده بل هو بنفسه ينزل وينادي ويسأل، وإن كان كلف أحداً من ملائكته بالنداء قبله فإنما ذلك كان من باب الحث والحض على الإستغفار والتوبة، ولعل ابن الجوزي رحمه الله يشير إلى ذلك في نظم له:

أدعوك للوصل تأبى أبعث رسولي في الطلب أنزل إليك بنفسي ألقاك في النوم قال ابن القيم رحمه الله:

وقد صرح نعيم بن حماد وجماعة من أهل الحديث آخرهم أبو الفرج ابن الجوزي أنه سبحانه ينزل بـذاته ونـظم أبو الفـرج ذلك في

قوله: . . . وذكره) (١) .

وقد يكون نداء الملك قبل نزوله تعالى من باب الإعلام بقرب قدومه ونزوله سبحانه وهو تعظيم وإجلال كما يحصل في بلاط الملوك ، فإذا أراد أن يحضر الملك قام بين يديه مناد ينادي بحضوره ويهيء له ويعلم الموجودين بقدومه حتى يستعدوا لاستقباله .

ومن ذلك ما يروى في بعض الروايات أنه قال على : «ينزل ربنا من آخر الليل فينادي مناد في السماء العليا : ألا نزل الخالق العليم فيسجد أهل السماء وينادي فيهم مناد بذلك فلا يمر بأهل سماء إلا وهم سجود» (٢) .

ونحن يهمنا من ذلك كله أنه ينزل لا غير ، ونثبت لهؤلاء الجهال أن الروايات لا تعارض بينها ، وأن الله ينادي بنفسه إذا نزل . وهو سبحانه وتعالى يصبح قريباً من عباده في ذلك الوقت بذاته وإجابته ولذلك يقول النبى على :

«أقرب ما يكون الربُّ من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن» (٣) .

<sup>(</sup>١) « الصواعق المرسلة » ( ص 777/مختصر \_ موصلي ) .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق (ص ٣٧٣) وهذا الحديث راوه ابن أبي عاصم في « السنة » ( رقم ٥٠٦ ) ط ٢ المكتب الإسلامي . وهو ضعيف لأنه مرسل بل فيه منكرات ، كما قال الشيخ الألباني في تخريجه لـ « السنة » ( رقم ٥٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وقال : [ حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ] ورواه الحاكم في « مستدركه » وصححه ووافقه الذهبي ورواه النسائي وصححه الألباني « المشكاة » ( ١٢٢٩ ) « الترغيب » ( 7٧٦/٢ ) « صحيح الجامع » ( 11٧٧ ) .

#### وقال بيلية:

«أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة في جوف الليل» (١) . وقال عليه الصلاة والسلام :

«إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم ، يسأل الله فيها خيراً من أمر الدنيا والآخرة ، إلا أعطاه إياه ، وذلك كلَّ ليلة» (٢) . وبناء عليه استحب النبي على تأخير صلاة العشاء إلى جوف الليل .

وأما نداء الله تعالى بنفسه فهو ثابت لأدلة كثيرة ، فإن قيل : فعل (ينادي) من جنس الأفعال التي تنسب إلى الأمر مع مباشرة غيره له ، قلنا : نعم هو كذلك ـ والحق يقال ـ كأن تقول : (نادى الأمير ودعا إلى اجتماع) ويكون بمباشرة معاونه أو مندوبه ، ولكن غفل المحتج عن أن هناك روايات فيها :

«فيقول: هل من سائل فأعطيه . . . » وفعل القول ليس من ذلك النوع ، فلا بد من مباشرة القائل أو المنسوب إليه فعل القول ، لا بد من مباشرته للمقول بنفسه ، وهذا دليل على أن الله ينادي ويقول بنفسه .

وهناك قرائن أخرى إلى جانب فعل القول ، تثبت مباشرة الله تعالى للنداء كما في الرواية التي فيها : «لا أسأل عن عبادي غيري»

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣/٣١) وأحمد (٣٤٤/٣) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وأحمد مسلم (٥٥٧) وأحمد (٣١٣/٣).

فهذا لا يمكن أن يقوله الملك ، بحال من الأحوال ، وفي رواية أخرى :

«في قبول: أنا الملك أنا الملك ، من ذا الذي يدعوني . . . » (١) . فقوله (أنا الملك أنا الملك) لا يقوله الملك بل ربُّ الملك .

#### وفي حديث ابن مسعود:

«إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل إلى السهاء الدنيا ثم تفتح أبواب السهاء ثم يبسط يده فيقول: هل من سائل . . . » (٢) .

فقوله (ثم يبسط يده) دليل على نزول الله تعالى وعلى قوله بنفسه لأنه لا يمكن أن يقوم الملك بهذا الفعل الشخصي ثم ينسب بسط اليد إلى الله . فالذي يبسط يده هو الله تعالى .

#### وفي رواية أخرى :

«ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم» (٣). فنسبه البسط لليدين إلى الله هنا لا شك فيها ونسبة القول كذلك.

<sup>(</sup>۱) راوه مسملم ( ۱۷۵/۲ ـ ۱۷٦ ) وأحمد ( ۲۸۲/۲ و ۱۹۹ ) وأبو عوانة ( ۲۸۹/۲ ) والترمذي ( ۳۸۹/۲ ـ ۳۰۸ شاكر ) وقال : [ حديث حسن صحيح ] .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ( ٣٨٨/١) وابن خمزيمة ( ٨٩) والأجمري ( ٣١٢) وقمال الألباني في « الإرواء » ( ٢/ص ١٩٩ ) : [ بإسناد صحيح ] .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم والدارقطني في « النزول » والبيهقي في « الأسماء » ( ص ٣١٦ - ٣١٧ ) .

قلت: ثبت النزول والقول بأدلة كثيرة ، ولا يحاد عنها بعذر واحد ، فالكثير من الروايات تذكر نزول ربنا ، حتى وفي بعضها ذكر الصعود مقابله مما يزيد في الإثبات كما في رواية لأبي هريرة وأبي سعيد معاً . أن الله يبقى بعد نزوله إلى السماء الدنيا :

«حتى ينفجر الفجر ثم يصعد» (١) وفي رواية «فلم يـزل هنـاك حتى يـطلع الفجر» (٢) أي في السـماء الـدنيـا وفي روايـة «فيكـون ذاك مكانه حتى يضىء الفجر» (٣)(\*).

ونزول الله تعالى لم يثبت فقط في الليل ، كما في هذه الروايات ، بل ثبت له النزول في أحاديث أخرى تتحدث عن أوقىات غير الليـل وعن مكان غير السماء الدنيا . ومنها :

رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: «ينادي منادٍ بين يدي الساعة: أتتكم الساعة \_ فيسمعه الأحياء والأموات \_ ثم ينزل الله إلى السهاء الدنيا» (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم وأبـو عوانـة والـطيـالسي ( ۲۲۳۲ و ۲۳۸۵ ) وعنـه البيهقي ( ۳۱۷ ) وأحمـد (۲۸۳/۲ ) .

 <sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في « الأوسط » والـدارمي في « السنن » والهيثمي في « مجمـع الـزوائــد »
 (٢) رواه الـطبراني في « الأوسط » والـدارمي في « السنن » والهيثمي في « مجمـع الـزوائــد »

<sup>(</sup>٣) ذكسره ابن القيم في « الصواعق » ( ص ٣٧٤ مختصر \_ موصلي ) وقسال : [ رواه الدارقطني ] .

<sup>(</sup>٤) رواه الذهبي في « العلو » ( ١٢٦ / مختصر ) وقال : [ رواه ابن المبارك ورواته ثقات ] وقال الألباني عن إسناده : [وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم] انظر «مختصر العلو» (٨٥/١٢٦).

<sup>(\*)</sup> انظر الملحق رقم (٩) .

فهنا لم يذكر نزوله في الليل .

وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال : «إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد» (١) .

وهو يوم أن ينزل سبحانه للفصل بالحق بين الخلق. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» (ص ١٧٧): «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السهاء ينتظرون فصل القضاء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي . . . » (٢).

وهناك أحاديث أخرى ، في بعضها أنه ينزل ليلة النصف من شعبان ، وفي أخرى ينزل ويدنو يوم عرفة يباهي بالطائفين الملائكة ، وغير ذلك . وللعلماء في أحاديث النزول حوادث ، فقد جرى أن

<sup>(</sup>١) قال شيخنا الألباني : [ أخرجـه الترمـذي ( ٦١/٢ ) وابن خزيمـة ( ق ٢/٢٥٠ ) والحاكم ( ٤١٨/١ ) . . . وصححوه ] « مختصر العلو » ( ٤١١٠ ) .

<sup>(</sup>۲) قال الذهبي في « العلو » (۱۱۰/مختصر): [إسناده حسن] وقال في « الأربعين » (۱۱۰) : [هو حديث صحيح] وأعلاه الألباني فوق التحسين (۱۱۰/۵۰) والحديث له شاهد قرآني وهو قوله تعالى : ﴿ ويوم تشقق السياء بالغيام ﴾ قال مجاهد : [في ظلل من الغيام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة] رواه الطبري في « جامع البيان » .

وشاهده أيضاً في قوله تعالى : ﴿ هل يُنظُرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقُضي الأمر ﴾ [ البقرة الآية ٢١٠ ] عن ابن عباس قال : [ إن من الغمام طاقات يأتي الله فيها محفوفاً وذلك قوله ﴿ هل ينظرون . . . ﴾ الآية ] رواه الطبري في « جامع البيان » ( ٢١/٢ ) وأنظر « الدر المنثور ) ( ٢٤١/ ٢ ح ٢٤٢ ) .

اجتمع اسحاق بن راهويه (\*) رحمه الله بابن أبي صالح المبتدع في مجلس الأمير عبدالله بن طاهر ، فسئل عن أخبار النزول ، فسردها ، فقال له ابن أبي صالح :

(كفرت برب ينزل من سهاء إلى سهاء فقال له إسحاق: آمنت برب يفعل ما يشاء) (١).

فانظر أخي إلى هذا الرد الرائع الذي جاوب به الإمام إسحاق في ذلك المجلس المشهود، وإن قلتم: من هو إسحق هذا؟ قلنا: هذا الذي أخذ عنه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي فهل تحتاجون بعد إلى تعريف؟

وانظر إلى ما حصل معه في ذلك المجلس ، قال :

(دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث؟ تروون أن الله ينزل إلى السهاء الدنيا؟ قلت: نعم رواها الثقات الذين يروون الأحكام، فقال: ينزل ويدع عرشه؟ فقلت: يقدر أن ينزل من غير

<sup>(\*)</sup> هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي ، أبو يعقوب بن راهويه ، عالم خراسان في عصره ، من سكان مرو قاعدة خراسان وهو أحد كبار الحفاظ طاف البلاد لجمع الحديث وأخذ عنه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم ، كان ثقة في الحديث ولد سنة ( ١٩١هـ) وتوفي سنة ( ٢٣٨هـ) من مصنفاته « المسند » .

انظر الحلية ( ٢٣٤/٩ ) تاريخ بغداد ( ٣٤٥/٦ ) الميزان ( ٨٥/١ ) .

<sup>(</sup>١) رواه الذهبي في كتاب « الأربعين » (ق ٢/١٧٩) وقال : [ رواها الحاكم بإسناد صحيح عنه ] وقال في « العلو » (١٩٢/ مختصر ) : [ فكأن إسحق الإمام يخاطبك بها ] فعلق الألباني على قوله قائلاً : [ يعني أن الأسناد في غاية الصحة حتى لكأنك تسمع ذلك من الإمام إسحاق مباشرة ] « مختصر العلو » (٢٠٣/١٩٢) .

أن يخلو منه العرش ؟ قال : نعم قلت : فلم تتكلم في هذا ؟) (١) . فابن طاهر سأل عن النزول واستغربه ، ولكن علم من إسحاق أن النبي على هو الذي قاله فآمن ، وهو عندما سأل كان مؤمناً بالعلو إيماناً ثابتاً لأنه كان من المسلمات ، وهذا يتجلى في قوله (أينزل ويدع عرشه ؟) فهذا إيمان منه بأن ربه على العرش ، ولكن هؤلاء وللأسف لا يؤمنون لا بالعلو ولا بالنزول . فليت شعري كيف يعبثون بالحقائق ! ويلبسون أمرها على الناس ، في الذي منعهم من يعبثون بالحقائق ! ويلبسون أمرها على الناس ، في الذي منعهم من نؤمن بربنا سبحانه الذي ينزل ويصعد ، ويستوي ويجيء ، فهو إن نؤمن بربنا سبحانه الذي ينزل ويصعد ، ويستوي ويجيء ، فهو إن شاء أن يكون في الساء الدنيا كان ، وإذا أراد أن يكون في الأرض كان ، فسبحانه حيث كان ، وقد ورد عن النبي على النبي النبي

«أَذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير سبعمائة عام فيقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت» (٢).

فهذا يدل على أن الله أينها شاء أن يكون كان .

وحصل مع الإمام ابن راهويه في ذلك المجلس أنه :

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في « الأسماء » (ص ٤٥١ \_ ٤٥٢) وصححه شيخ الإسلام في « شرح حديث النزول » (ص ٤١) وعزاه إلى إبن بطة . ورواه الذهبي في « العلو » (١٩٢/ مختصر ) وقال الألباني في « مختصر العلو » (١٩٢/ ٢٠٤) : [ إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات ] . (٢) رواه أبو داود والطبراني في « الأوسط » وصححه الألباني « الصحيحة » (١٥٠) « صحيح الجامع » (٨٥٣) .

(سئل عن حديث النزول: أصحيح هـو؟ قال: نعم، فقال له بعض القُوَّاد: كيف ينزل؟ فقال: أثبته فـوق حتى أصف لـك النزول! فقال الرجل: أثبته فوق، فقال إسحق: قال الله: ﴿وجاء ربك والملك صفاً صفاً ﴾ فقال ابن طاهر: هـذا يا أبا يعقوب يـوم القيامة، فقال: ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟) (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ وهو شيء لطيف \_ :

(سئل بعض أئمة نفاة العلو عن النزول ، فقال :

ينزل أمره ، فقال له السائل : فمن أين ينزل ؟ ما عندك فوق العالم شيء فمن أين ينزل الأمر ؟ من العدم المحض !! فبهت) (٢) .

وهكذا وقع في إثباته للعلو من حيث لا يدري ، وقد سألني أحدهم : أوهل ينزل الله إلى السهاء الدنيا بذاته !؟ ، فقلت له : وهل يمكن أن يتركها فوق وينزل وحده ؟! وكان هذا استهزاءً به ، فسبحان الله ! وكأن الله تنفك ذاته عنه ! وكأنا إذا قلنا : (الله الخالق) كان القصد أنه خالق بغير ذاته ! وكأنه الأفعال تقوم بغير ذاته ! فلا أدري كيف يؤمنون بكلمة (الجلالة) ، وهي تدل على الذات الإلهية ! وقد بلغني أن أحدهم قيل له : هل ينزل الله بذاته ؟ فقال ضاحكاً : هل هناك الله بذات ؟ فقال ضاحكاً :

<sup>(</sup>١) ذكره ابن تيمية في «شرح حديث النزول» (ص ٤٠) والنهبي في «العلو» ( ١٩٣ / ١٩٣ ) : [ هذا إسناد صحيح . . . وهذا الأثر أخرجه الصابوني في « عقيدة السلف » ( ١١٣/١ - المجموعة المنيرية ) ] .

<sup>(</sup>۲) « شرح حدیث النزول » ( ص ۳۵ ) .

والذي رأيناه بعد النظر في حال المنكرين هو انهم أنكروا النزول لقواعد فلسفية اخترعتها عقولهم القاصرة ، وهذه القواعد الأرسطية تقضى بأن إثبات النزول يوقع في التشبيه .

فنقول لهم : كيف يقال هـذا عن الله تعالى ، إذا كان هـو القائل : ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ شيء﴾(١) وهو نفسه الذي أخبر عن صفاته ، وأثبتها لنفسه في كتابه وسنة رسوله ﷺ ؟!

فهذا المحذور منتف عند وضع هذه القاعدة القرآنية نصب العينين ، ثم لا يمكننا أن لا نسألهم هذا السؤال وهو: أليس تقرون بأن الله سميع بصير ؟ فإنهم سيجاوبون لا ريب بـ (بـلى) فنقول: إن الله تعالى خلق الإنسان سميعاً بصيراً كها قال: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعاً بَصِيراً ﴾ (٢).

فها هو الخالق سميع بصير والمخلوق سميع بصير ، ولا شك أن سمعه ليس كسمعنا ، وبصره ليس كبصرنا ، كذلك نزوله وصعوده ليس كنزولنا وصعودنا ، فلأي شيء يكون كل هذا التكلف ؟!

لا بد من النصيحة لهؤلاء ، بأن يكفوا عما هم فيه من الخلط والخبط ، وأن يراجعوا حساباتهم ، فإنهم على شف جرف هار ، قال أبو العباس السراج رحمه الله :

(من لم يقر ويؤمن بأن الله تعالى يعجب ويضحك وينزل كل لله إلى السهاء الدنيا فيقول: ﴿من يسألني فأعطيه ﴾ فهو زنديق كافر

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية (١١).

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان الآية (٢).

يستتاب ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، ولا يصلى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين) (١) .

وكان إمام أهل البصرة حماد بن سلمة رحمه الله يحدث بحديث نزول الرب جل جلاله ويقول:

(من رأيتموه ينكر هذا فاتهموه) (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه الذهبي في « العلو » ( ٢٣٢ / مختصر ) .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق (١٤٤/ مختصر).

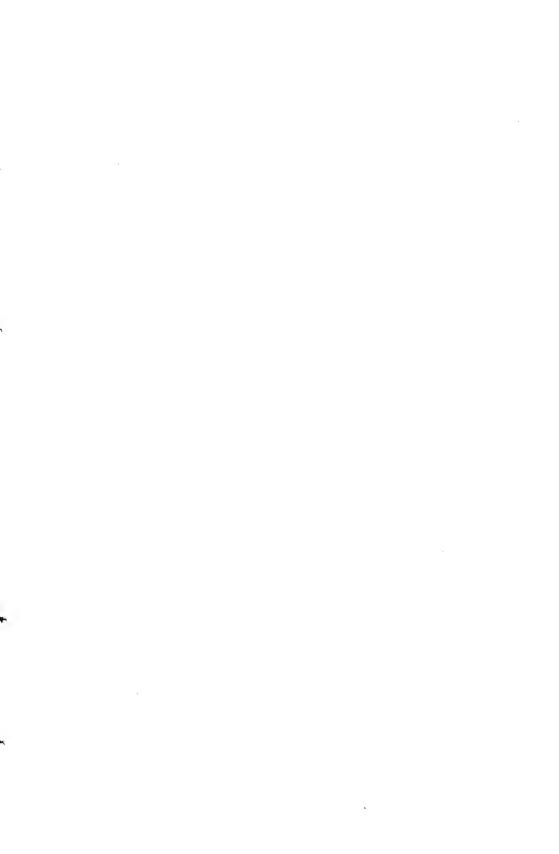

# أقوال الصحابة في علو المولى جل في علاه

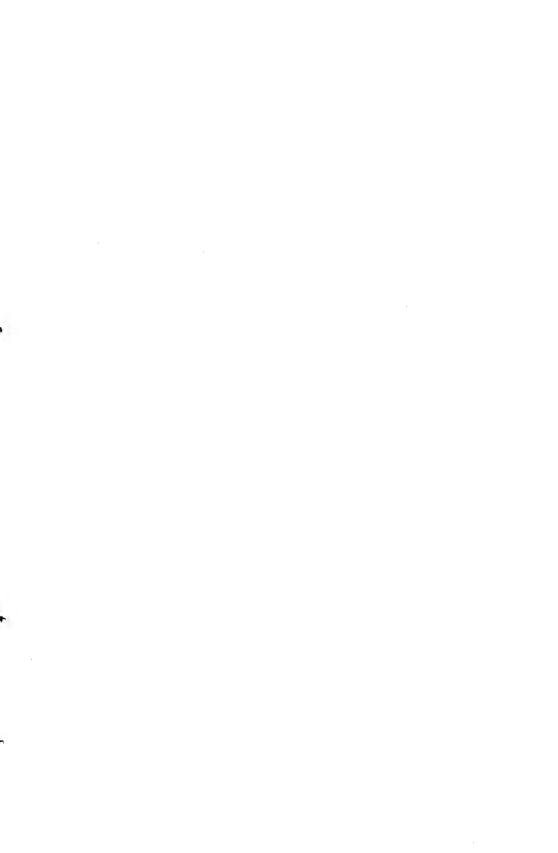

### (اثر عن أم المؤمنين زينب بنت جحش)

قال أنس بن مالك:

(كانت زينب تفخر على أزواج النبي على تقول : زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات) (١) . وفي رواية كانت تقول :

(إن الله أنكحني في السهاء) <sup>(٢)</sup> وفي رواية (من السهاء) <sup>(٣)</sup> .

وفي رواية أخرى قالت للنبي ﷺ :

(زوجنيك الرحمن من فوق عرشه) (٤) .

<sup>(\*)</sup> هي زينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين تزوجها النبي على سنة ٣هـ . وكانت قبل ذلك عند مولاه زيد بن حارثة وكانت تفخر على نساء النبي على بأنها بنت عمه وبأن الله زوجها له ، توفيت سنة ٢٠هـ وعمرها ٥٠ سنة .

انظر الأصابة ( ١٢/ ٢٧٥ - ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٧٤٢٠ ـ فتح ) والـترمذي (٢١٠/٢ ) وقـال : [ حسن صحيح ] وابن سعد في « الطبقات » ( ١٠٣/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٧٤٢١ ـ فتح ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ( ٣/٢٢ ) والنسائي ( ٧٦/٢ ) وابن سعد في « الطبقات » ( ١٠٦/٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) ذكره العسقلاني من مرسل الشعبي وقال : [ أخرجه الطبري وأبو القاسم الطحاوي في
 « كتاب الحجة والتبيان » له ] « فتح الباري » (٤١٢/١٣ ) وأما قول شيخنا الألباني في =

ها هي زوج النبي على وابنة عمته تفتخر على سائر أزواجه ، لأنها كانت ذات شأن خاص في زواجها من النبي عليه السلام . فزيد مولى النبي عليه عندما طلقها وأراد النبي أن يتزوجها عملا بوحي ربه ، كان يخفي في نفسه البشرية شيئاً ، خوفاً على دعوته من أن يقول الناس : تزوج بزوجة ابنه . وكان الله تعالى قد أنزل وحياً من الساء يأمره بزواجها ليبطل بفعله ما كان سائداً في المجتمع الجاهلي من التبني ونسبة الأبناء إلى غير آبائهم ، فكان لنزول هذا الوحي من الله أثر عضيم في نفس زينب رضي الله عنها ، لأن من عادة النساء أن يزوجهن أهاليهن ، أما هي بالذات فقد عقد قرانها في الساء ، ولهذا يزوجهن أهاليهن وتقول : (زوجني الله من فوق سبع سموات)

(أنكحني الله في السماء) .

فانظروا يا أهل العمى أليس في هذا دليل أنه في السها .

لقد سمعت أحدكم يقول : (هذا الحديث يعني أن الله زوجها بالقدر الذي كتبه في كتابه وهو اللوح المحفوظ وذلك تعظيماً) .

#### قلت:

هل قال لكم أحد: على نفسها جنت براقش ؟ فأنا أقول . وأقول لكم : إقرأوا واهدأوا ولا تنتفضوا من غيظكم ، فقولكم مردود من وجهين أو ثلاثة :

 <sup>«</sup> مختصر العلو » ( ص ٨٤ ) : [ فهو في توحيد ( البخاري » من حديث أنس أيضاً ذكره
 الحافظ ] يوهم أنه من ألفاظ البخاري إلى جانب ذكر الحافظ له وليس كذلك .

ا ـ من قال أن اللوح المحفوظ فوق العرش ؟ هذا لا يعرف ولم يؤثر ، بل يروى خلاف كما في بعض المأثور أنه في جبين إسرافيل ، وهـ و تحت العرش لا فوقه ، وروي غيره ، وأما الكتاب الذي فوق العرش فهو غير اللوح المحفوظ ، بل هو الكتاب الذي كتب فيه المولى على نفسه (إن رحمتي تغلب غضبي) ولم يقل أحد من أهل الإتقان والمعرفة أنه هو اللوح المحفوظ على التأكيد (١) بل المحفوظ غير ذلك .

٢ ـ إن قلتم : لا تلزمونا برواية (من فوق عرشه) بل بما عند البخارى وهو لا يعارض قولنا .

قلنا : إنما هو ظنكم من عند أنفسكم ، ومن فعل ما زعمتم ؟

إسمعوا وعوا: أليس قولها (زوجني الله من فوق سبع سموات) فيه ذكر الفعل والفاعل والظرف أو المكان الذي قام فيه الفاعل بفعله ؟ ألا ينبغي \_ والأمر كهذا \_ أن يؤخذ الحق من الملفوظ ، ويترك جانباً اللوح المحفوظ ، لأنه لا ذكر له في الأثر ، فقولكم لا يعتبر .

٣ ـ يا مساكين هل خفي عليكم أن الله تعالى كتب في اللوح
 المحفوظ كل ما يكون إلى يوم القيامة من قبل خلق السموات
 والأرض ؟

#### قال النبي ﷺ :

«إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له: اكتب قال: يا رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» (٢).

<sup>(</sup>١) يراجع لهذا « التذكرة » للقرطبي و « البداية والنهاية » لابن كثير .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ( ٣١٧/٥ ) وأبو داود ( ٤٧٠٠ ) والـترمـذي ( ٢٣٢/٢ ) وقــال : [ حــديث =

فأي شيء خصصتم به أمنا زينب حتى تفخر على سائر أمهاتنا ؟

إن كانت تقصد أن الله زوجها بالقدر المكتوب في السماء على اللوح المحفوظ، فلا اختصاص لها لأن سائر النساء المؤمنات تزوجن بذلك فضلاً عن نساء الكافرين كفاكم تنطعاً، فإن سلسلة احتجاجاتكم واهية، لا يمكنكم تصييرها عقداً، لأن حباته لا تنظم، وفي خيطه سقم.

أتسلكون طريق التأويل؟! بعدما نقلنا من الدليل، ونكلنا كل هذا التنكيل!

أتقولون : مكتوب في الكتاب تقديراً أن زينب زوج النبي على ؟ فهل تباحثنا في هذا ؟ أو أنكره منا أحد ؟

لا يمكنكم أن تقولوا: نعم ، لأننا نؤمن أصلًا ، أن الله قـدًر ، وخطً في اللوح المحفوظ ، قبل خلق السموات والأرض ، زواج أمنا زينب رضي الله تعالى عنها من رسول الله على ، بـل خط كـل شيء كائن إلى يوم القيامة ، وأي فخر لزينب في هذا ؟!!

ولو كان الذي ادعيتم واقعاً ، لقالت رضي الله عنها :

(إن الله أنكحني ، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ في السماء) .

<sup>=</sup> حسن غريب ] وهو مروي عنده من طريق الطيالسي وقد راوه ( ٥٧٧ ) ورواه الأجري في « الشريعة » ( ص ١٧٧ ) وكذلك الواحدي في « تفسيره » ( ٢/١٥٧/٤ ) بغير هذا اللفظ عن أبي هريرة ورواه البيهقي وأبو نعيم عن ابن عباس بلفظ آخر والحاصل أن الحديث صحيح كما قال شيخنا الألباني انظر « شرح الطحاوية » ( ٢٠١٨ ) « صحيح الجامع » ( ٢٠١٨ ) .

ها قد بيَّنا الحق ، وأصبح شمساً مرسومة على الورق ، وليس بعد ما فصلنا من تفصيل ، ومن لم يفهم فجهله عليه ، والأمر منه لا منا .

ولله در البحتري حين قال :

عليَّ نحتُ القوافي من معادنها وما عليَّ إذا لم تفهم البقرُ وسبحان الله تعالى إذ قال :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَاْدِلُ فِي آلله بِغَيْرِ عِلْمٍ وِيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيْدٍ ﴾ (١) .

وهم مهما تهربوا فإن الحق غالبهم ، لأن الذي يحتجون به ، إنما هو شيء اختلقوه من عند أنفسهم ، والله سبحانه قد ردَّ أباطيلهم ، وقال عز وجل في كتابه :

﴿ وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِمِثَلِ ۚ إِلَّا جِئْنَاْكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيْراً ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية (٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية ( ٣٣ ) .

#### ( اثر عن عبدالله بن مسعود )

قال رضي الله عنه :

«العرش فوق الماء ، والله فوق العرش ، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» (١) .

فقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا له حكم المرفوع ، فإنه لا يقال من قبل الرأي . وفي قوله (الله فوق العرش) دليل واضح على علو الله تعالى ، وهنا لا يستقيم الإدعاء بأن الفوقية للرتبة ، لأن المعنى يصير (الله أعظم من العرش) ، وهذا قدح في المعبود ، وذم ما بعده ذم ، إذ هب أن رجلاً محترماً ، يجلس في مجلس ، فجاء رجل يريد مدحه ، فقال له : (أنت لست ابن عاهرة ولا ابن زانية ولا تشبه الخنزير ولا القرد) . أفيكون بحال هذا الكلام مدحاً ، لا والله بل هو أقذر الذم وأقبحه ، وأي مدح غريب! وأي تنزيه عجيب! هذا الذي يقال لرجل كريم ، طاهر النسب ، معلوم عنه كل خير!

والأمر هنا بهذه المثابة \_ وهو أمر اللإدعاء بفوقية وعلو الرتبة \_ قال العلامة ابن أبي العز :

(ومن تأول «فوق» بأنه خير من عباده وأفضل منهم وأنه خير من العرش وأفضل منه كها يقال: الأمير فوق الوزير، والدينار فوق

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ـ انظر (ص / ۱۷۱).

الدرهم. فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة ، وتشمئز منه القلوب الصحيحة ، فإن قول القائل ابتداء : الله خير من عباده ، وخير من عرشه . من جنس قوله : الثلج بارد ، والنار حارة ، والشمس أضوء من السراج ، والسهاء أعلى من سقف الدار ، والجبل أثقل من الحصى ، ورسول الله أفضل من فلان اليهودي ، والسهاء فوق الأرض !! وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح ، بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه ، فكيف يليق بكلام الله الني لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ، بل في ذلك تنقص كها قيل في المثل السائر :

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل: إن السيف أمضى من العصا

ولو قال قائل: الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك، لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينها، فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم)(١).

ثم قول ابن مسعود (العرش فوق الماء) مقصوده الوجود الحسي ، لا التقييم بين العرش والماء ، فلماذا يكون قول ه (الله فوق العرش) للتفاضل عياذاً بالله عبين الله وعرشه ؟! مع أن السياق حسى! فأي لغة تقركم على هذه المذاهب الوخيمة ؟!

ثم لو حصل وكانت (فوق) محتملة للتفاضل ، كما تأتي في بعض المواضع ، ولكن (على) لا تأتي للتفاضل البتة .

<sup>(</sup>١) « شرح العقيدة الطحاوية » ( ص ٢٨٨ ) وهذا الكلام لابن القيم نقله ابن أبي العز من دون إشارة انظر « مختصر الصواعق المرسلة » ( ص ٣١٦ ـ موصلي ) .

#### ففي حديث عمران بن حصين يقول النبي ﷺ :

«كان الله على العرش ، وكان قبل كل شيء وكتب في اللوح كل شيء يكون» (١) . فقوله «كان الله على العرش» لا يحتمل المفاضلة حتى يلج الجمل في سمِّ الخياط ، فلا تقول : (الذهب على الفضة) أو (أبو بكر على عمر) .

وفي السنة شواهد كثيرة على علوه تعالى فوق عرشه باستوائه عليه ، كما في حديث أبي هريرة مرفوعاً :

«فأنطلق فآتي تحت العرش ، فأقع ساجداً لربي  $^{(7)}$  .

فبربكم قولوا لنا : لماذا يأتي النبي على يوم القيامة تحت العرش ، إن لم يكن لأن ربه عليه ؟! ثم لماذا يقول : «فأقع ساجداً لربي» ؟! أليس لأن على العرش ربه ؟ بلى ، لأن العرش ليس هو ربه ليسجد له ، وما دعانا في حين من الأحيان إلى السجود للعرش ، وحاشاه أن يدعو أمته إلى الشرك وهو نبي التوحيد .

وفي حديث أنس مرفوعاً:

«فاستاذن على ربي فيؤذن لي ، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجداً» (٣) . وورد بلفظ :

<sup>(</sup>١) رواه الـذهبي في « العلو » ( ٩٨/ مختصر ) وقال : [ هـذا حـديث صحيح قـد خــرجـه البخاري في مواضع ] قلت : واللفظ هنا للذهبي .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٤٧١٢ ـ فتح ) ومسلم ( ١٩٤ ) وأحمد ( ٤٣٥/٢ ) والترمذي ( ٢٤٣٦ ) والبغوي في « شرح السنة » ( ٤٣٣٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٤٤٧٦ ـ فتح ) ومسلم ( ٣٢٤ ) وكذلك أحمد والنسائي وابن ماجة =

«فآتي باب الجنة فيفتح لي فآتي ربي تبارك وتعالى وهو على كرسيه أو سريره ، فأخر له ساجداً» (١) .

وهذا واضح بين في علو الله تعالى ، واستوائه على عرشه حقيقة ، فالجنة فوق السموات السبع ، والرسول يدخل على ربه فيها ، فهذا يدل على فوقيته جل في علاه ولو كان معنى (فوق العرش) أي أعظم وأفضل ، فهل يستقيم المعنى بهذا هنا ؟ وهل يعقل أن النبي على يقصد بإخباره هنا ، أنه عندما يدخل على ربه ، تكون حال الله أنه أحسن من الكرسي أو العرش ؟! وهل يعقل أن لفظ (على كرسيه) يحتمل في وجه من الوجوه معنى التفاضل ؟ لا وألف لا .

فيتضح لنا أن قـول ابن مسعود رضي الله تعـالى عنه في غـايـة البيان والوضوح وأن فيه دليل العلو ، وكذلك تجد في قوله :

«والله فوق العرش لا يخفي عليه شيء من أعمالكم» ما يفيد هذا المعنى ، فعند ذكر العلو الحسي ، كان من الجميل ، ومما يقتضيه المقام ، أن يذكر عدم حفاء شيء من أعمال العباد عن الله تعالى ، لما يوهم هذا العلو من البعد الذاتي ، فيظن المخلوق أنه إذا كان عالياً ،

<sup>=</sup> والبغوي في « شرح السنة » ( ٤٣٣٤ ) وابن خزيمة وأبو عوانة انظر « صحيح الجامع » ( ... ) .

<sup>(</sup>١) رواه المذهبي في « العلو » ( ٨٧/ مختصر ) وقال : [ أخرجه أبو أحمد العسال في كتاب « المعرفة » بإسناد قوي ] وقال الألباني ( ١٢/٨٨ ) : [ وأخرجه المدارمي في « رده على المريسي » ( ص ١٤ ) وأحمد في « مسنده » . . عن ابن عباس نحوه وأخرجه أبو جعفر في « العرش » ( ق ١/١١٣ ) وله شاهد آخر عن أبي هريرة في حديث طويل له في الحشر أخرجه أبو الشيخ في « العظمة » ( ق ١/١٦ و ١/٧٢ ) ] .

كان علوه مبعداً له عن خلقه ، فلا يستطيع بذلك أن يعلم أخبارهم ، وأن يدبر أمورهم .

ولهذا قال : «لا يخفي عليه شيء من أعمالكم» .

والدهشة لا تكاد تنقطع ، مما جاوب به بعض البلهاء ، عندما ذكرت له أثر ابن مسعود ، حيث قال ـ بكل وقاحة \_ :

(هذا كلام ابن مسعود ولست مجبوراً على أخذه) .

فأسائلكم: أليس هذا من العجب العجاب ؟! إنك تراهم يردون قول من رضي الله عنهم ورضوا عنه ، وهم صحابة رسول الله على ، بل يردون قول الله وقول رسوله \_ كها سبق وظهر \_ ومقابل ذلك يأخذون بقول شيخهم دون طلب دليل ، حتى ولا إيماء!

#### ( اثر عن عبدالله بن عباس )

قال رضى الله عنه :

«إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً» (١)(\*) .

هذا يدل على علوه تعالى ، حتى قبل خلق السموات والأرض ، إذ هو على عرشه لا عرشه عليه ، وعندما خلق السموات والأرض وما بينها ، خلقها تحت العرش ، فها تغير شيء أبداً !

<sup>(</sup>١) رواه الـذهبي في « العلو » ( ٩٥/ مختصر ) وقال الشيخ الألباني ( ٢١/٩٥ ) : [ وهـو صحيح ، وقد أخرجه الآجري في « الشريعة » ( ص ٢٩٣ ) والـلالكائي في « السنة » ( ٢/٩١/١ ) وابن قدامة في « العلو » ( ١/١٦٩ ) ] .

<sup>(\*)</sup> انظر الملحق رقم (١٠) .

#### ( اثر عن عبدالله بن عباس )

قال رضي الله عنه :

«جاء رجل فقال: يا ابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي فقد وقع ذلك في صدري . فقال ابن عباس : أتكذيب ؟ قال : ما هو بتكذيب ولكن اختلاف . قال : فهلم ما وقع في صدرك . فقال له الرجل : اسمع الله يقول ـ فذكر أشياء ثم قال ـ :

وفي قوله ﴿أَمِ ٱلسَّمَاءَ بَنَاْهَاْ \* رَفَعَ سَمْكَهَـاْ فَسَوَّاْهَـاْ \* وَأَغْطَشَ لَيْلَهَاْ وَأَخْرَجَ ضُحَاْهَاً \* وَٱلأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاْهَاْ ﴾ (١) .

فذكر في هذه الآية خلق السماء قبل الأرض ، وقال في الآية الأخرى :

﴿ وَقَدَّرَ فِيْهَا أَقُواْتَهَاْ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاْءً لِلسَّائِلِيْنَ ، ثُمَّ آسْتَوَىْ إِلَىٰ ٱلسَّاءِ وَهِيْ دُخَانٌ ﴾ (٢) الآية ، فذكر في هذه خلق الأرض قبل السياء . فقال ابن عباس : أما قوله ﴿أم السياء بناها \* رفع سمكها فسواها ﴾ الآيات ، فإنه خلق الأرض في يومين قبل السياء ، ثم استوى إلى السياء فسواهن في يومين آخرين ، ثم نزل إلى الأرض

<sup>(</sup>١) سورة عبس الآية ( ٢٧ ـ ٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت الآية (١٠ ـ ١١).

فدحاها ، قال : ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى» (١) .

وفي هذا القول دلالة على علوه تبارك وتعالى وعلى نزوله وصعوده ومن يمكنه أن يماري في معنى هذا الكلام الرائع ؟

لا شك أن بعضهم تعامى عن مثل هذه الأقوال التي أطلقها كثير من الصحابة ، وكذلك لا يخفى علينا أن الكثير لا يتعامى بـل هو أعمى .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري والبيهقي في « الأساء » ( ص ٣٧٩ ) وأبو الشيخ في « العظمة » ( ١/١٠٠ ) وذكره الذهبي في « العلو » ( ٩٤/مختصر ) .

#### ( اثر عن عبدالله بن عباس )

قال رضي الله عنه :

«الكرسي موضع القدمين ، والعرش لا يقدر أحد قدره» (١)» .

فهذا ابن عباس ، ترجمان القرآن ، وحبر الأمة ، الذي دعا له النبي على أن يعلمه الله الفقه والتأويل ـ أي التفسير ـ فقوله هذا دليل ناصع على علو الله سبحانه ، إذ إنه من المعلوم بأن الكرسي تحت العرش ، وفوق السموات السبع ، كها ثبت في النصوص ، وها هنا يبين ابن عباس رضي الله عنه بأن هذا الكرسي الذي وسع السموات والأرض ، هو (موضع القدمين) أي أن الله يضع قدميه عليه ، ويستوي على عرشه ، فإن السلف يقولون عن هذا الكرسي ، بأنه بين يدي العرش كالمرقاة إليه .

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ الألباني في «مختصر العلو» ( ٣٦/١٠٢): [صحيح موقوف أخرجه ابن خزيمة في « التوحيد » ( ص ٧١ - ٧٧) والدارمي في « الرد على المريسي » ( ص ٧١ - ٧٧) وأبو جعفر ابن أبي شيبة في « العرش » ( 7/1١٤) وعبد الله بن أحمد في « السنة » ( ص ٧١) . ] .

قلت: وبلفظ قريب رواه الحاكم ( ٢٨٢/٢ ) والبيهقي في « الأسماء » والدارقطني في « الصفات » ( ٣٦) والطبري في « جامع البيان » ( ١٠/٣ ) وابن منده في « السرد على الجهمية « ( ٤٥ ) .

#### ( اثر عن عبدالله بن عباس )

قال رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها عندما دخل عليها وهي تموت :

«كنت أحب نساء رسول الله على الرسول على ، ولم يكن رسول الله يحب إلا طيباً ، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سموات جاء بها جبريل فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر فيه الله إلا وهي تتلى فيه آناء الليل وأطراف النهار» (١)(\*) .

هذه عائشة أم المؤمنين المبرأة من فوق السموات السبع ، مما الصقه بها أهل الرفض والضلال ، عليهم من الله ما يستحقون ، فإنهم لازالوا حتى الآن على هذا الزور، وهو اتهام الطاهرة بالإفك والفاحشة ، فوالله من كره أمنا فأمه الهاوية ، النار الحامية .

<sup>(\*)</sup> وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٦٣٩) والحاكم (٨/٤) وصححه ووافقه الذهبي، وأبو نعيم في الحلية (٢/٤) وابن قدامة في «العلو» (٨٠) كلهم عن أبي خُثيم عن ابن أبي مليكة عن ذكوان مولى عائشة به .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ( ۲۷٦/۱ ) والدارمي في « النقض » ( ص ۱۰٥ ) ـ طبع أنصار السنة ـ مصر ورواه في « السرد » ( ص ۲۷ - ۲۸ ) ورواه الـذهبي في « العلو » ( ص ۱۳۰ / مختصر ) وقال الألباني ( ۹۲/۱۳۰ ) : [ وسنده صحيح على شرط مسلم ] وذكره ابن القيم في « جيوشه » ( ص ۱۵۸ ) وقال : [ وأصل القصة في صحيح البخاري ] .

#### ( اثر عن عبدالله بن مسعود)

قال رضى الله عنه :

«إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سموات ، فيقول للملائكة : إصرفوه عنه فإنه إن يسرته له أدخلته النار» (١) .

إن الإنسان يقبل على الأعمال من دون النظر إلى عواقبها ، فقد ينظن الأمر خيراً وهو على العكس ، ومن تدبير الله تعالى وإحاطته لخلقه بالرحمة أنه في بعض الأحيان يصرف عن العبد عملاً حتى لا يفتتن به ، وذلك من أجل فائدته ومصلحته ، ولذا فعلى العبد أن يرضى دائماً بقضاء الله ، وأن يحمده على كل شيء ، فالله سبحانه ينظر بعينيه من فوق سبع سموات إلى هذا العبد ليدبر له ويساعده ، إما بالتيسير أو بالتعسير ، وعسى أن يكره الإنسان شيئاً وهو خير له .

فآمنوا بعلوه وجربوا ، وانظروا كيف يتجلى إيمانكم بصفاته العلى ، فإن الإيمان بها دافع لخشية الله والخوف منه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في « الرد على الجهمية » (ص ٢٦) بنحوه ورواه اللالكائي في « السنة » (ص ٦٥) وقال الذهبي في «العلو» (١٠٤/مختصر): [بإسناد قوي] وقال ابن القيم في « الجيوش » (ص ١٦٠): [بإسناد صحيح].

#### ( اثر عن عبدالله بن عباس )

قَـالَ فِي تفســير قــولــه تعــالى : ﴿بَــلْ أَحْيَــاْءٌ عِـنْــدَ رَبِّهِمْ يُوْزَقُوْنَ ﴾ (١) :

«أما إنا قد سألنا عن ذلك فقالوا: أرواحهم في أجواف طير خضر، تسرح في الجنة في أيها شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش فبينها هم كذلك إذ طلع عليهم ربك إطلاعه، فقال: سلوني ما شئتم» (٢).

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله:

(فكل من له فهم بلغه العرب يعلم أن إطلاعه إلى الشيء لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل . . . ) (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ( ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( ١٨٨٧ ) وأحمد ( ١٨٦/٦ ) والترمذي ( ١٦٤١ ) قريباً منه وقــال : [ حسن صحيح ] وقال الذهبي في « العلو » ( ١٠٦/ مختصر ) : [ والقزويني ]

<sup>(</sup>٣) « التوحيد » ( ص ٣٨١ ) .

#### ( اثر عن أبي بكر الصديق)

قال رضي الله عنه :

«من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حى لا يموت» (١)(\*).

ها هو قول الصديق ، حبيب رسول الله ﷺ ، وخليفته ، وأب زوجة عائشة ، والصاحب الأول ، وقامع أهل الردة ، هذا قولـه بأن الله في السماء ، يتبع في ذلك نبي الله تعالى .

<sup>(\*)</sup> وأخرجه الدارمي في «النقض» (ص / ١٠٥) والمقدسي في «العلو» (٧٠) والذهبي في «العلو» (٦٠) وذكره في الأربعين (ق ١٧٨ / ب). وقال : رواه الدارمي باسناد صحيح. والحديث علقه البخاري في «تاريخه» ووصله الدارمي في «الرد» و«النقض» فرواه عن ابن أبي شيبة عن أبي الفضل عن أبيه ـ بن غزوان ـ عن نافع عن ابن عمر به .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في « تاريخه » وأصله في « صحيحه » ( ١٢٤١ ) وقريباً من هـذا اللفظ رواه ابن شيبة ( ٥٥٣/١٤ ) وعنه الدارمي في « الرد على الجهمية » ( ص ٢٦ ) وذكره ابن القيم في « الجيوش » ( ص ٦٢ ) والحديث حسن إن شاء الله .

#### (اثر عن عمر بن الخطاب)

قال عبد الرحمن بن غنم: سمعت عمر بن الخطاب يقول:

«ويل لديان الأرض من ديان السهاء يوم يلقونه . . » (١) .

ها هو الفاروق ، خليفة خليفة رسول الله ﷺ ، المحـدَّث الذي تتكلم الملائكة على لسانه ، والذي أخبر النبي بأنه لوكان بعده نبي لكان هو رضى الله عنه .

يحذر بقوله هذا ديان الأرض ، أي كل ملِك من ديــان السهاء ، وهو ملِك الملوك سبحانه ، الذي هو فوق عرشه المجيد .

<sup>(</sup>۱) رواه الذهبي في « العلو » ( ۱۰۳ / مختصر ) وقال : [ رواه سمويـه في « فوائـده » ] ورواه الدارمي ( ص ۱۰۶ ) وقال الألباني ( ۳۸/۱۰۳ ) عن إسناد الذهبي والدارمي : [ وإسنـادهما صحيح ] .

#### ( اثر عن أم المؤمنين عائشة )

قالت رضي الله عنها مبرِّئة نفسها من إرادة قتلها لعثمان :

«علم الله فوق عرشه أني لم أحبُّ قتله» (١) .

كما اتهمت من قبل الزنادقة بالإفك ، فقد اتهموها بدم عثمان النزكي ، وهي بريئة من كل تهمة ، وها هي تدافع عن نفسها بلسانها ، الذي نطق بعلو ربها .

<sup>(\*)</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٣/ ٤٠) وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٤٧) وذكره ابن القيم في «جيوشه» وعزاه للبخاري في «تاريخه» .

<sup>(</sup>١) رواه الذهبي في « العلو » ( ١٠٤ / مختصر ) وقال شيخنا الألباني ( ٤١/١٠٤ ) : [ أخرجه السدارمي في « الرد على الجهمية » ( ص ٢٧ ، وإستاده صحيح ] وذكره ابن القيم في « الجيوش » ( ص ٦٥ ) .

#### ( اثر عن عبدالله بن عمر )

قال زيد بن أسلم:

«مرَّ ابن عمر براع فقال : هل من جزرة ؟ فقال : ليس هاهنا ربها ، قال ابن عمر : تقوَّل له : أكلها الذئب . قال : فرفع رأسه إلى السهاء وقال : فأين الله ؟ فقال ابن عمر : أنا والله أحق أن أقول : أين الله ؟ واشترى الراعي والغنم فأعتقه وأعطاه الغنم» (١) .

وروى ابن الجوزي نفس القصة بلفظ آخر عن نافع مولى ابن عمر قال :

«خرجت مع عبدالله بن عمر في بعض نواحي المدينة ، ومعنا أصحاب له فوضعوا سُفرة لهم ، فمرَّ بهم راع ، فقال له عبدالله بن عمر : هلمَّ يا راعي من هذه السُفرة فقال : إني صائم ، فقال له عبدالله : في مثل هذا اليوم الشديد حرَّه ، تلبث في هذه الشعاب ، في آثار هذه الغنم ، وبين الجبال ترعى وأنت صائم ؟ فقال له الراعي : أبادر في أيامي الخالية ، فعجب ابن عمر وقال له : هل لك أن تبيعنا شاة ، تجتزرها ونطعمك من لحمها ما تفطر عليه ؟ فقال الراعي : إنها

<sup>(</sup>١) رواه الـذهبي في « العلو » ( ١٢٧ / مختصر ) وقال الألبـاني ( ٨٦ / ١٢٧ ) : [ وهـذا إسـنـاد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الحارث الجمحي وهو الحاطبي صدوق كها في « التقريب » ] .

ليست لي ، إنها لمولاي ، قال : فيا عسى أن يقول لك مولاك إن قلت : أكلها الذئب ؟ فمضى البراعي وهو رافع إصبعه إلى السياء ، وهو يقول : فأين الله ؟ قال : فلم ينزل ابن عمر يقول : قال البراعي : فأين الله ، فيا عدا أن قدم المدينة ، فبعث إلى سيده واشترى منه الراعي والغنم ، فأعتق الراعي ووهب له الغنم» .

أنظروا هداكم الله ، إلى هذه الواقعة الرائعة ، التي تبين أثر الإيمان بعلو الله جل وعلا ، وذلك ظاهر في فعل الراعي عندما رفع رأسه أو إصبعه إلى السياء قائلاً (فأين الله ؟) وهبو سؤال على سبيل الإثبات والرد ، ويقصد أنه إن غاب رب الغنم فلن يغيب الله الرقيب من السياء ، مما حدا بابن عمر - تأثراً بموقف الراعي العظيم - إلى شراء الراعي المملوك من سيده ، وشراء الغنم ، فأعتق الراعي ثم وهبه الغنم ، فأصبح حراً سيداً ومالكاً ، وهذا فيه ما فيه من أثر الإيمان بعلوه تعالى ، الذي يزيد من خشية العبد لربه ، لأنه يصبح شاعراً بمراقبته له من فوقه .

#### ( اثر عن أبي ذر )

قال ابن عباس رضي الله عنه :

«بلغ أبا ذر مبعث النبي على الله الخيه : اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء» (١) .

هذا الأثر يدل على أن أهل الجاهلية كانوا يؤمنون بعلوه سبحانه ، فإن قوله (إعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السهاء) أي الوحي الذي ينزل من السهاء ويرسله الله من عنده بواسطة جبريل عليه السلام .

فلا حول ولا قوة إلا بالله! أأهل الجاهلية أعلم بالله من هؤلاء!؟

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١٣/ ٤١٥ ـ فتح ) معلقاً .

#### (اثر عن عمر بن الخطاب)

عن قيس قال:

«لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره ، فقالوا : يا أمير المؤمنين لو ركبت برذوناً يلقاك عظهاء الناس ووجوههم ، فقال عمر رضي الله عنه : ألا أريكم ههنا ، إنما الأمر من ههنا ، فأشار بيده إلى السهاء» (١) .

وها هو أمير المؤمنين الفاروق رضي الله تعالى عنه ، يدعوه الناس ليركب برذوناً يقابل به وجهاء الناس وعظهاءهم ، ويترك هذا البعير ، ليظهر بمظهر لائق ، ولكنه رضي الله عنه يخبرهم بأنه لا اهتمام عنده بالمكان الذي سيقع به في قلوب الناس ، بل المهم هو أن يعظم في عين الله سبحانه وتعالى ، ولهذا هو يشير إلى السهاء ، وأثر عنه أيضاً أنه كان يقول للصحابة رضوان الله عليهم :

«لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء» (٢). والحق معه لقوله تعالى :

﴿ وَمَاْ ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ والله تعالى في السهاء .

<sup>(</sup>١) رواه الـذهبي في « العلو » ( ١٠٣ / مختصر ) وقال : [ إسناده كالشمس ] وقال الألباني ( ١٠٣ ) و و و الكرامي ( ص ١٠٥ ) وفي « الرد على الجهمية » ( ص ٢٦ ) ومن طريقه المصنف بإسناده إليه ، وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين ] وذكره ابن القيم في « الجيوش » ( ص ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن القيم في « الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ، ( ص ٣٨ ) ـ دار الكتاب العربي .

أقوال التابعين في علو المولى جل في علاه وذكر أقوال طائفة من العلماء

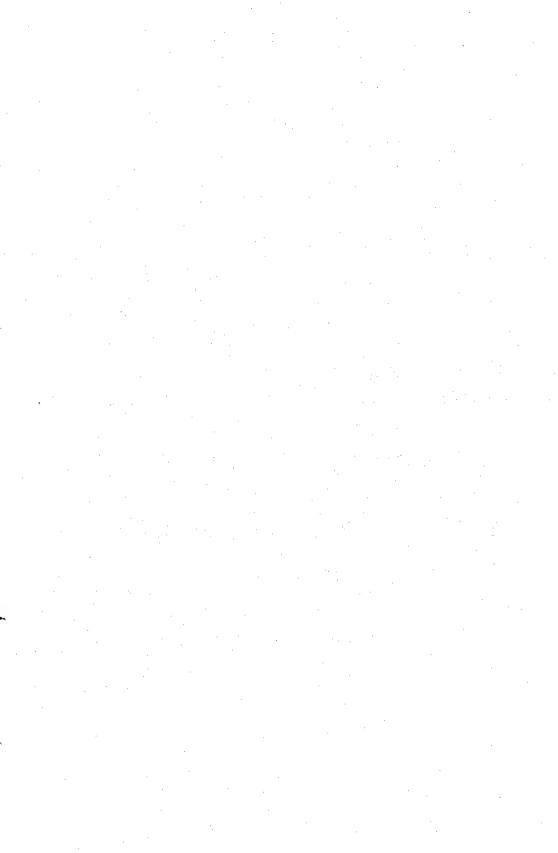

#### ( اثر عن كعب الأحبار)

قال رحمه الله تعالى :

«قال الله عز وجل في التوراة :

أنا الله فوق عبادي ، وعرشي فوق جميع خلقي ، وأنا على عرشي أدبّر أمور عبادي ، لا يخفي على شيء في السهاء ولا في الأرض» (١) .

ف انظر معي إلى هذا الكلام الذي يشهد بنفسه لنفسه بالقدسية ، وكيف لا، والتوراة كتاب الله الذي خطه لموسى بيده.

فالله تعالى يعلن علوه فوق عباده ، وأن عرشه فوق جميع خلقه ، وأنه على عرشه يدبر أمور العباد ، ولا يمكنهم أن يخفوا عنه شيئاً في الأرض ولا في السهاء .

<sup>(\*)</sup> هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري السيهاني العلامة الحبر، كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي على ، وقدم المدينة من اليمن في زمن عمر رضي الله عنه ـ توفي في حمص سنة ٣٢هـ وقبل سنة ٣٤هـ وقد بلغ مائة وأربع وستين .

انظر الإصابة ( ۲۹۷/۳ ـ ۲۹۹ ) والسير ( ۳۸۹/۳ ـ ۳۹۶ ) والجرح ( ۱۲۱/۷ ) . (۱) سبق تخريجه (ص / ۳۲).

فقوله (أنا الله فوق عبادي) فيه إعلام بفوقية عامة على كل المخلوقات وقوله (وعرشي فوق جميع خلقي) فيه إخبار بعلو العرش وأنه فوق الخلق وكل هذا علو حسى لا علاقة للرتبة هنا .

ثم يؤكد هذا العلو لنفسه بقوله (وأنا على عرشي) إذ فيه إخبار بعلو خاص على العرش ، حصل هذا العلو بالإستواء عليه .

وقد علم أن لفظ (على) هنا يعقد ألسنة السفهاء الجاهلين . فإنك لا تقول : (الذهب على الفضة) ولا (أبي على أبيك) وهذا الكلام التوراتي رائع ، لا زال اليهود حتى اليوم بالرغم من كفرهم يؤمنون بعلو الله ، واستوائه على العرش ، ولكن عليهم لعائن الله نسبوا إليه الإستراحة ، وهذا من نقص المخلوقات .

## ( اثر عن قتادة بن دعامة السدوسي )

قال رحمه الله:

«قالت بنو إسرائيل: يا ربّ أنت في السماء ، ونحن في الأرض ، فكيف لنا أن نعرف رضاك من غضبك ؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم ، وإذا غضبت استعملت عليكم شراركم» (١)(\*\*)

أليس في هذا القول الإسرائيلي اعتراف بعلوه تبارك وتعالى ؟! مالكم ، أين أنتم ؟ ومن أين جئتم ؟ والله إنكم تخالفون جميع أهل الكتب ، فكيف تثبتون عقائدكم من غير كتاب ؟! لقد خالفتم المسلمين أصحاب القرآن فضلاً عن مخالفتكم لأهل التوراة بل وأهل الإنجيل ، وهؤلاء الأخيرون ، أو بالأحرى اليهود والنصارى فإنهم

<sup>(\*)</sup> هـو قتادة بن دعـامـة السـدوسي البصري ، ولـد سنـة ( ٦١هـ) روى عن عـدد من الصحابة ، كان شديـد الحفظ ، توفي بـواسط في الطاعـون وهو ابن ست أو سبع وخمسين سنة .

انظر « وفيات الأعيان » (٤/٨٥ - ٨٦) السير (٥/٢٦ - ٢٨٣) ، التهذيب (١٩٥٨ - ٣٥٦) . التهذيب (٣٥١ - ٣٥٦) .

<sup>(</sup>١) ذكره الذهبي في « العلو » ( ١٣٠ / مختصر ) وقال : [ هذا ثابت عن قتادة أحمد الحفاظ الكبار ] وأخرجه الدارمي في « النقض » ( ص ١٠٦ ) وفي « الرد » ( ص ٢٨ ) وقال الألباني في « مختصر العلو » ( ١٣١ / ٩٣ ) : [ وسنمده حسن ] ونقله ابن القيم عن المدرامي في « الجيوش » ( ص ٦٧ ) .

<sup>(\*\*)</sup> وأخرجه عبدالله بن أحمد في « زوائد الزهد » (ص / ٢٧٧) وصححه الذهبي في « الأربعين » (ق ١٧٨ / ب) .

على الرغم من تحريفهم لما بين أيديهم من وحي الله ، لا يـزالـون مؤمنين بعلوه سبحانه لأن ذلك مركوز في الفطر ، لا يتغير ولا يتبدل ، ما لم تعبث به أصابع الشياطين .

ها هم النصارى ـ لا تخفى علينا ألفاظ صلاتهم ـ يجتمعون في الأحاد ، في كنائسهم ، وكلما نزلت بهم نازلة ، ويستغيثون بقولهم :

(أبانا الذي في السماء ، ليتقدس اسمك ، وليأت ملكوتك ، ولتكن إرادتك في السماء مثلها في الأرض ، أعطنا خبزنا كفاف يـومنا ولا تدخلنا في التجارب واغفر لنا خطايانا . . . ) إلى آخر ما يقولون .

ويروى حديث واهٍ عن النبي ﷺ أنه قال ـ وهـ و قريب من لفظ صلاة النصارى هذه ـ :

«إذا اشتكى أحدكم شيئاً ، أو اشتكى أخ له ، فليقل : ربنا الله الذي في السهاء ، تقدس اسمك ، أمرك في السهاء والأرض ، كها رحتك في السهاء ، فاجعل رحتك في الأرض ، واغفر لنا حوبنا وخطايانا ، أنت رب الطيبين ، أنزل شفاء من شفائك ، ورحمة من رحتك على هذا الوجع ، فيبرأ ((۱)(\*). قولوا بربكم ، كيف يرجى الخير ممن كانت اليهود والنصارى أعلم بالله منه ؟

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ( ١٢/٦ ) وأبو داود ( ٣٨٩٢ ) والنسائي والبيهقي في « الأسماء » ( ص ٣٠٠ ) والمدارمي في « الرد على الجهمية » ( ص ٣٣ ) وقال الألباني في تخريجه للرد ( ص ٣٣ ) : [ إسناده واه ] .

<sup>(\*)</sup> انظر الملحق رقم (١١) .

قال الإمام سعيد بن عامر الضبعي رحمه الله :

(هم شر من اليهود والنصارى ، قد اجتمع اليه ود والنصارى ، وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله عز وجل على العرش ، وقالوا هم : ليس على العرش شيء) (١)(\*).

<sup>(</sup>١) علقه البخاري في « خلق أفعال العباد » ( ص ٩ دار الكتب العلمية ) وقال إبن تيمية في « الحموية » ( ص ٣١ دار الكتب العلمية ) : [ رواه ابن أبي حاتم في « الرد على الجهمية » ]

<sup>(\*)</sup> قلت إسناده ضعيف لجهالة الواسطة بين ابن أبي حاتم وسعيد بن عامر.

#### ( اثر عن ثابت البناني )(\*)

قال رحمه الله :

«كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يركع ، ثم يرفع رأسه إلى السماء ، ثم يقول : إليك رفعت رأسي (يا عامر السماء) ، نظر العبيد إلى أربابها ، يا ساكن السماء» (١) .

ها هو نبي من أنبياء الله تعالى ، يعلن إيمانه بالعلو في صلاته ، ويقول: (يا ساكن السماء) ، وليس في هذا اللفظ شيء من المحظور، (\*) هو ثابت بن اسلم البناني أبو محمد المعري، روى عن عدد من الصحابة ، من أقران عطاء وعبدالله بن عبيد وقتادة وسلمان . وثقه النسائي والعجلي وغيرهما ، كان شديد الحفظ مات سنة (١٢٧هـ).

انظر التهذيب (٢/٢ - ٤).

(١) رواه الذهبي في: العلو » (٩٩ / مختصر) وقال : [إسناده صالح] .

. , وقال ابن القيم في «جيوشه» (ص ١٦٩): [ قال محمد بن عثمان في رسالته : صح عنه أنه قال : « كان داود . . . » ساقه ثم قال ابن القيم : ورواه اللالكائي بإسناد صحيح عنه ، ورواه الإمام أحمد أيضاً في كتاب « الزهد » ] .

وقال الشيخ الألباني في «مختصر العلو» (٣٠/١٠٠): [ أخرجه الإمام الـلالكائي في « السنة » (٢/٩٢/١) وعنه ابن قدامة المقدسي في جزئه « إثبات صفة العلو لله تعالى » ( ق ٢/١٦٢ ) ومن طريقه ساقه المصنف . . . وصححه المؤلف ـ أي الذهبي ـ عن ثـابت البناني في « الأربعين » له (١/١٧٨ ) ] .

وورد أن عباس العمي رحمه الله قال: « بلغني أن داود كان يقول في دعائمه: اللهم أنت ربي تعاليت فوق عرشك وجعلت خشيتك على من في السموات والأرض » قال ابن القيم في « الجيوش » ( ص ١٦٥ ) : [ رواه إبن أبي شيبة في كتاب « العرش » بإسناد صحيح عنه ] .

كما يدعي أهل الجهالة ، حيث يكفرِّون من يقول هذا الكـلام ، وهم لا يفقهون الألفاظ إلا بالمعنى الذي يتداولونه بينهم .

فقوله (يا ساكن الساء) معناه (يا موجوداً في الساء) أو (يا متخذاً الساء حيثية وجودك) أي المكان اللائق باستقرارك وهذا اللفظ قبله العلماء وتلفظوا به ، على المعنى اللائق بالله ، فهؤلاء لقصر فهمهم ، لا يعرفون من السكن إلا ما اصطلحت عليه الناس ، أنها إذا دخلت في بيت أو منزل ، وقضت حياتها فيه ، سميت بذلك ساكنة ، فالجهال لم يفهموا سبب هذه التسمية ، ولم يفهموا أن قاطن البيت يسمى ساكناً لأنه موجود ومستقر فيه ، وغاب عن أذهانهم أن هذا اللفظ غير مختص ببيت أو منزل ، بل كل ساكن يكون سكنه بصفة تخصه ، كما قال الله تعالى :

﴿ وَأَنْزَلْنَاْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (١) .

فهل يقول الجاهلون : إن الله أنزل الماء وهيًّا لـ ه بيتاً يـ أكل فيـ ه ويشرب ، ويستظل وينام ويستريح ؟ فهذا ما لا يقوله عاقل .

قال الحسن البصري رحمه الله (\*).

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية ( ١٨ ) .

<sup>(\*)</sup> هـ و الحسن بن أبي الحسن ، يسار البصري ، تـ ابعي كـان إمـام أهـل البصرة ، قـال ابن سعد : وكان الحسن جامعاً عالماً عالماً عالماً فصيحاً . ولد رحمه الله سنة (٢١هـ) وتوفي سنة (١١٠هـ).

انظر الطبقات (١٥٦/٧ ـ ١٧٨ ) التذكرة (٢١/١ ) الوفيات (١٩/٢ ـ ٧٢ ) .

«سمع يونس عليه السلام تسبيح الحصا والحيتان ، فجعل يسبح ، وكان يقول في دعائه : يا سيدي في السهاء مسكنك ، وفي الأرض قدرتك وعجائبك ، إلهي في الظلمات الثلاث حبستني ، فلها كان تمام الأربعين وأصابه الغم فنادى في الظلمات : ﴿أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَ أَنْ سَبِحانَكُ إِنْ كُنْتُ مِنَ الظّالمِينَ ﴾ (١)(\*)

وقد قرأت في «الكتاب المقدس» من مزامير داود ، ما يؤكد رواية ثابت البناني ، وفي ذلك أنه كان عليه السلام يقول :

[اليك رفعت عيني يا ساكناً في السموات . . ] (ترنيمة المصاعد : مزمور ١٢٣) وهذا لفظ قريب جداً من رواية ثابت رحمه الله ، وهو التابعي الجليل الذي أخذ عن الصحابة رضوان الله عليهم ، وإيمانه بعلو ربه لم يكن إلا امتداداً لما كان معلوماً بالضرورة في وقته .

أما اليوم فإن أفراخ الجهمية ومخانيثهم ، غادوا ليجددوا عهد آبائهم الملحدين في أسماء الله وصفاته .

<sup>(</sup>١) قال ابن قيم الجوزية في « جيوشه » (ص ١٦٢ ) : [ ذكره الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي في كتابه « إثبات صفة العلو » عنه بإسناد صحيح ] ولفظ السكن قال به علماء منهم أبو الحسن الأشعري فقد قال رحمه الله : [ ومن دعاء أهل الإسلام إذا هم رغبوا إلى الله يقولون : يا ساكن العرش ] « الإبانة » (ص ٣٥ ـ ٣٦).

<sup>(\*)</sup> أخرجه ابن قدامة في «العلو» (٥٩) من طريق إساعيل أنبأ إسحاق أنبأ سعيد عن قتادة عن الخسن به. وعلقه المذهبي في «العلو» (ص / ٥٥ - ٥٦) عن أبي حذيفة البخاري - وهو الحسن به. وعلقه المذكور في الإسناد - ثم قال: «أبو حذيفة كذاب». وقال في الأربعين .(ق ١٧٨/ب) إسناده صحيح.

#### ( اثر عن مالك بن دينار )(\*)

كان يقول رحمه الله:

«خذوا ، فيقرأ ويقول : اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه» (١)(\*\*\*) .

سبحان العلي الأعلى! يقول مالك بن دينار: (اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه) وأنتم تقولون: (اسمعوا إلى من لا نعرف أين هو).

<sup>(\*)</sup> هو أبو يحيى مالك بن دينار البصري من موالي بني سامة بن لؤي القرشي ، كان عالمًا زاهداً كثير الورع قنوعاً لا يأكل إلا من كسبه . معدود في أ . التابعين ومن أعيان كتبة المصاحف ، كان من ذلك بلغته . ولد في أيام إبن عباس ، توفي سنة ١٢٧هـ .

انظر وفيات الأعيان ( ١٣٩/٤ ـ ١٤٠ ) السير ( ٣٦٣ ـ ٣٦٣ ) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۳٥٨/۲ ) وصححه الذهبي في « العلو » ( ١٣١ / مختصر ) وكذلك ابن القيم في « الجيوش » ( ص ١٦٩ ) وحسنه شيخنا الألباني في « مختصر العلو » ( ١٣١ / ٩٥ ) .

<sup>(\*\*)</sup> قلت : ومن طريق أبي نعيم أخرجه المقدسي في «العلو» (٨٦) وعلقه الذهبي في «العلو» (ص/١٣١) وذكره في «السير» (٥٦/٣٦٣).

والإسناد فيه سيار بن حاتم العنزي، قال فيه الحافظ في «التقريب» (٣٤٣/١) «صدوق له أوهام». قال شيخنا شامة الشام في «مختصر العلو»: «فمثله لا يصح إسناده، بل لعل القول بتحسينه لا يخلو من تسامح، ولا بأس منه ـ إن شاء الله \_ في غير الأحاديث المرفوعة والله أعلم. أ. هـ.

قال ابن القيم:

(وكان مالك بن دينار وغيره من السلف يذكرون هذا الأثر:

«ابن آدم خيري إليك نازل وشرك إليَّ صاعد ، وأتحبب إليك بالنعم ، وتتبغض إلى بالمعاصي ، ولا يزال الملك الكريم يعرج إلى منك بعمل قبيح») (١)(\*) .

<sup>(</sup>١) « الجيوش » (ص ٦٩ - ٧٠) وقال (ص ١٦٩) : [روى ابن أبي الدنيا عنه - أبي مالك - قال : قرأت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول : ﴿ يَا ابن آدم - وساقه ﴾ ] وقال في « شفاء العليل » (ص ٣٩٦) ط ١ - دار الكتب العلمية : [ أثر حسن ] .

<sup>(\*)</sup> أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (٤٣) وعنه أبو نعيم في «الحلية» (٣٧٧/٢) وعنه كل من البيهقي في «الشعب» (١٤٠/١/٢) - التعليق على كتاب «الشكر») ، وابن أبي يعلي في «طبقات الحنابلة» والمقدسي في «العلو» (٨٧) من طريق أبي علي المدائني ثنا إبراهيم بن الحسن عن شيخ من قريش يكني أبا جعفر عن مالك بن دينار قال : قرأت في بعض . .

قلت : وإسناده ضعيف لجهالـة شيخ إبـراهيم بن الحسن وأورده الذهبي في «العلو» من طـريق ابن أبي الـدنيا وقـال : «إسنـاده مـظلم» وذكـره في الأربعـين (ق ١٧٥/ب) بصيغـة التمـريض بقوله : «ومن ذلك ما يُروى عن مالك بن دينار».

### ( اثر عن مسروق بن الأجدع )<sup>(\*)</sup>

كان رحمه الله إذا حدث عن عائشة قال:

«حدثتني الصديقة بنت الصديق ، حبيبة حبيب الله ، المبرّأة من فوق سبع سموات» (١)(\*\*) .

<sup>(\*)</sup> هو مسروق بن الأجدع - أبو عائشة - الوادعي الهمداني الكوفي الإمام القدوى العلم ، قال أبو بكر الخطيب : يقال أنه سرُق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقاً ، وعداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي على قال ابن سعد : كان ثقة له أحاديث صالحة . وقال ابن معين : مسروق ثقة لا يُسئل عنه . توفي سنة ٦٢هـ وقيل ١٣هـ .

انظر السير ( ١٣/٤ - ٦٩ ) الحلية ( ٩٥/٢ - ٩٨ ) تاريخ بغداد ( ٢٣٢/١٣ ) . (١) قال الذهبي في « العلو » ( ١٢٨ / مختصر ) : [ إسناده صحيح ] وصححه ابن القيم في « الجيوش » ( ص/١٦٣ ) .

<sup>(\*\*)</sup> أخرجه المقدسي في «العلو» (٨٣) وعنه الـذهبي في «السـير» (٢ / ١٨١) وفي «العلو» (ص / ٩٢) من طريق أبي الفضل ابن خزيمة ثنا محمد بن أبي العوام ثنا موسى بن داود ثنا أبو مسعود الجرار عن علي بن الأقمر به. وصحح إسناده الذهبي وابن القيم.

قلت: بل إسناده ضعيف لأجل أبي مسعود الجرار وهو عبد الأعلى بن أبي المساور - ضعفه ابن معين وابن المديني والبخاري والنسائي والدارقطني. انظر «سؤالات ابن أبي شيبة» (٣٣) و «التاريخ الكبير» (77/7/7) و «الصغير» (7/7/7) و «الجروحين» (77/7) و «ضعفاء الدارقطني» (78/7). قال الشيخ بدر البدر: ولكن الأثر صحيح، فقد رواه أبو نعيم في «الحلية» (7/7/3) من طريقين آخرين أحدهما صحيح، والآخر فيه حبيب بن أبنت وهو مدلس وقد عنعن فيه. أ.هـ. التعليق على العلو للمقدسي (ص / 110).

## ( اثر عن شریح بن عبید )<sup>(\*)</sup>

كان يقول رحمه الله مناجياً ربه :

«ارتفع إليك ثغاء (\*\*) التسبيح، وصعد إليك وقار التقديس، سبحانك ذا الجبروت بيدك الملك والملكوت والمفاتيح والمقادير» (١).

<sup>(\*)</sup> هو شريح بن عبيد المقرائي الحضرمي ، من أهل حمص ، قال الـذهبي : صدوق ، قـد أرسل عن خلق، توفي بعد سنة ١٠٨هـ.

<sup>( \* \* )</sup> الثغاء - بالضم - هو صوت الغنم والظباء وغيرها عند الولادة ، والزقاء للصدى وصياح الديكة .

انظر الكاشف ( ٨/٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ( ١/١٩ ) وقال ابن القيم في « الجيوش » ( ص/١٧٠ ) : [ بإسناد صحيح ] . وقال الذهبي في « العلو » ( ١٢٩ / مختصر ) : [ إسناده صحيح ] .

#### ( اثر عن مجاهد بن جبير )<sup>(\*)</sup>

قال رحمه الله في قوله تعالى : ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلاةَ واتَّبِعُوا الشَّهَواتِ ﴿ (١) .

«هم في هذه الأمة يتراكبون كما تتراكب الحمر والأنعام في الطرق ، ولا يستحيون الناس في الأرض، ولا يخافون الله في السماء»(٢)(\*\*) وهو القائل رحمه الله في تفسير ﴿استوى﴾: «علا على العرش»

انظر السير (٤/٩٩٤ ـ ٤٥٧) التهذيب (٢/١٠ ٤ ـ ٤٤) الشذرات (١٢٥/١).

(١) سورة مريم الآية (٥٩).

<sup>(\*)</sup> هو مجاهد بن جبير المكي، أبو الحجاج مولى بني مخـزوم ، تابعي مفسر من أهـل مكة أخـذ التفسير عن ابن عباس ولد سنة ٢١هـ وتوفى سنة ٢٠٨هـ .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن القيم في «الجيوش» (ص ١٦١) وقال : [ رواه الهيثم بن خلف الدوري في كتابة «تحريم اللواط».

<sup>(\*\*)</sup> قلت: لكن الصحيح أن هذا الأثر من قول أبي تميم بن مهاجر كما في تفسير الطبري (٧٥/١٥)، قال الطبري: حدثني الحارث، قال ثنا الأشيب، قال ثنا شريك، عن أبي تميم بن مهاجر في قول الله ﴿ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ﴾. قال: هم في هذه الأمة يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق لا يخافون الله في السهاء ولا يستحون في الأرض. أ. ه. أما الأثر الذي رواه الطبري عن مجاهد فهو قوله - أي مجاهد - عند قيام الساعة وذهاب صالحي أمة محمد على ينزو بعضهم على بعض في الأزقة. أ. ه. تفسير الطبري (١٥/٧٥) والتفسير المنسوب لمجاهد (١/٣٨٧). ثم استدركت فقلت أخرجه الطبري في «تفسيره» والدوري في «تحريم اللواط» (ص / ١٢٥) رقم (١) من طريق شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد وفي إسناده شريك قال فيه الحافظ: صدوق يخطىء كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وابراهيم صدوق لين الحفظ. والأثر أورده ابن كثير في «تفسيره» (٢٠٦/٣) وزاد السيوطي في الدر (١٧٧/٤) نسبته لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) ذكره البخاري في « صحيحه » ( ١٣ / ٤٠٣ ـ فتح ) .

<sup>(\*\*\*)</sup> علقه البخاري في «صحيحه» (١٣/ ٢٥٣) وقال الحافظ: وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه . وذكره ابن القيم في «جيوشه» (ص / ٢٥٦) والذهبي في «الأربعين» (ق ١٧٥ / أ) .

#### (اثر عن أيوب السختياني) (\*)

قال حماد بن زيد : سمعت أيوب السختياني ـ وذكر المعتزلة ـ وقال :

«إنما مدار القوم على أن يقولوا: ليس في السماء شيء» (١) .

<sup>(\*)</sup> وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، أبو بكر البصري مولى عنزة ، ويقال مولى جهينة . ، ولد سنة (٦٩٧ ـ ٣٩٧).

انظر السير ( ١٥/٦ - ٢٦ ) التهذيب ( ١٩٩٧ - ٣٩٩ ) .

<sup>(</sup>١) رواه الله هي في « العلو » (١٣٢ /م ) وقال : [ هلذا إسناد كالشمس وضوحاً ، وكالأسطوانة ثبوتاً عن سيد أهل البصرة وعالمهم ].

#### ( اثر عن سليهان التيمي ) (\*)

عن صدقة : قال : سمعت سليمان التيمي ، يقول :

«لو سئلت : أين الله ؟ لقلت : في السماء» (١)(\*\*) .

<sup>(\*)</sup> هو سليمان بن طرخان التيمي ، أبو المعتمر البصري ، نزل في بني تيم فقيل التيمي ، قال علي بن المديني : له نحو مائتي حديث . وقال شعبة : ما رأيت أصدق من سليمان التيمي رحمه الله كان إذا حدث عن النبي على تغير لونه . توفي بالبصرة سنة ١٤٣هـ ، وله من العمر ١٧ سنة .

انظر السير ( ( ١٩٥/٦ - ٢٠٢ ) الجرح ( ١٢٤/٤ - ١٢٥ ) .

<sup>(\*\*)</sup> أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (٦٤) وابن أبي خيثمة في «تـــاريخـــه» كـــما في («اجتـــاع الجيوش» ص/١٢٩) والــــلالكائي في «شرح أصــول الاعتقاد» (٦٧١) والمقــــــــى في

<sup>«</sup>العلو» (۹۱) من طريق ضمرة بن ربيعة عن صدقه به .

وذكره ابن القيم في «الصواعق المرسلة» (١٣٠٢/٤) و «جيوشه» (ص/١٢٩ و٢٦٨ - ٢٦٩) وعزاه في الموقع الأول لابن أبي خيثمة وفي الثاني للبخاري

وقال الشيخ بدر البدر في تعليقه على «العلو للمقدسي» إسناده حسن. أ. هـ.

## ( اثر عن الإمام الأوزاعي $)^{(*)}$

قال رحمه الله تعالى :

«كنا ـ والتابعون متوافرون ـ نقول : إن الله عز وجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته» (١) .

(١) أخرجه البيهقي في « الأسماء » ( ص ٤٠٨ ) وقال الـذهبي في « العلو » (١٣٧/م ) :

الأوزاعي . . . ] .

<sup>(\*)</sup> هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي إمام أهل الشام قيل أنه أجاب في سبعين ألف مسألة وكان ممن لا يخاف من الله لومة لائم ولد ببعلبك سنة ٨٨هـ وقيـل ٩٣هـ ونشأ بالبقاع ثم نقلته أمه إلى بيروت، وبها توفي سنة ١٥٧هـ.

انظر وفيات الأعيان ( ١٢٧/٣ ـ ١٢٨ ) الحلية ( ١٣٥/٦ ـ ١٤٩ ) .

<sup>[</sup> روى أبو عبد الله الحاكم عن الأوزاعي : . . . وساقه ] وقال في « مختصره » : [ ورواته أئمة ثقات وصححه في « تذكرة الحفاظ » ( ١٨١ ) وقال شيخ الإسلام في « العقيدة الحموية » ( ص ٤٣١ ج ١ - مجموعة الرسائل الكبرى ) : [ إسناده صحيح ] ومثله قال ابن القيم في

ر الجيوش » (ص ٦٩ ) وقال أيضاً « في صواعقه » (ص ٣٥٩م ) : [ ورواته كلهم أئمة في الجيوش » (ص ٢٥٩م ) : [ ورواته كلهم أئمة ثقات ] وذكره ابن حجر في « الفتح » (٢٠٦/١٣ ) وقال : [ أخرج البيهقي بسند جيد عن

#### ( اثر عن جرير الضبي )<sup>(\*)</sup>

قال رحمه الله وهو شيخ إسحق بن راهويه :

«كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم ، وإنما يحاولون أن يقولوا : ليس في السماء إله» (١) .

<sup>(\*)</sup> هـ و جريـ ر بن عبد الحميد بن قرط الـ رازي الضبي ، محدث الـ ري في عصره رحل إليه المحدثون لسعة علمه ، كان ثقة ، ولد بالري سنة ١١٠هـ وتـ وفي بها سنة ١٨٨هـ وهو كـ وفي الأصل .

انظر التذكرة ( ١ / ٢٥٠ ) تاريخ بغداد ( ٢٥٣/٧ ) الميزان (١٨٢/١ ) .

<sup>(</sup>١) رواه الـذهبي في « العلو » ( ١٥١/م ) وقال الألباني ( ١٣٠/١٥١ ) : [ وهذا إسناد جيد ] قال ابن القيم في « الجيوش » ( ص ١٣٧ ) [ رواه ابن أبي حاتم غي كتاب « الرد على الجهمية » ] .

#### ( اثر عن عبدالله بن المبارك )<sup>(\*)</sup>

قال رحمه الله وهو شيخ الإِسلام وإمام أهل الدنيا في زمنه :

«لا نقول كما قالت الجهمية: إنه في الأرض ههنا، بل على العرش استوى . . . وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكى كلام الجهمية».

وسئل رضي الله عنه :

«كيف نعرف ربَّنا عز وجل ؟ قال : في السهاء السابعة على عرشه \_ وفي لفظ \_ فوق سبع عرشه \_ وفي لفظ \_ فوق سبع سموات على العرش» (١) .

(\*) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي مولى بني حنظلة كان قد جمع بين العلم والزهد ، تفقه على يد الشوري ومالك وروى عنه الموطأ وكان شديد الورع محباً للخلوة . ولد بمرو سنة ١١٨هـ وتوفي بهيت مدينة على الفرات وهـ و منصرفاً من الغـزو سنة

انظر وفيات الأعيان (٣٢/٣\_ ٣٤) الحلية (١٦٢/٨ ـ ١٩٠ ) .

(١) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص ٨- ٩ مؤسسة الرسالة) معلقاً وأخرجه عبد الله بن أحمد في « السنة » ( رقم ٢٥٦ دار الكتاب العربي ) والدارمي في « النقض » (ص ٢٤ و ١٠٣ ) وفي « الرد» (ص ٥٠ ) وصححه شيخ الإسلام في « الحموية » (ص ٣٠ دار الكتب العلمية ) وقال إبن القيم في « جيوشه » (ص ٧١ دار الكتب العلمية ) : [ رواه الدارمي والحاكم والبيهقي وغيرهم بأصح إسناد ] وقال (ص ١٣٣ ) : [ وقد صح عنه صحة قريبة من التواتر ] وصححه الذهبي في « العلو» ( ١٥١/م ) وقال الألباني ( ١٣١/١٥٢ ) : وهو صحيح كما قال المؤلف رحمه الله هنا . وقال في « مختصره » : هذا صحيح ثابت عن إبن المبارك وأحمد رضي الله عنه ] .

#### ( اثر عن عبد الرحمن بن مهدي $)^{(*)}$

قال رحمه الله تعالى :

«ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم ، يدورون على أن يقولوا : ليس في السهاء شيء ، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا» (١)(\*\*) .

<sup>(\*)</sup> هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسنان العنبري مولاهم ، أبو سعيد البصري ، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث ، قال الشافعي : لا أعرف له نظير في الدنيا ولد سنة ١٣٥هـ وتوفي سنة ١٩٨ه. .

انظر الحلية ( ٣/٩ ) تاريخ بغداد ( ٢٤٠/١٠ ) .

<sup>(\*\*)</sup> ذكره ابن تيمية في «الحموية» (ص/٣٥) وابن القيم في «الصواعق المرسلة» (٤/١٢٩٥ - ١٢٩٥) وعزاه لعبد الله بن أحمد في «السنة» ولابن أبي حتم في «الرد على الجهمية» وفي «جيوشه» (ص / ٢١٤ ـ ٢١٥) وقال: روى عنه غير واحد بإسناد صحيح. وذكره الذهبي في العلو (ص / ١٦٩) وقال: نقل غير واحد بإسناد صحيح. وفي «الأربعين» (ق ١٧٥ / أ) وأخرج بعضه كل من البخاري في «خلق أفعال العباد» (٧٥) وأبو داود في «المسائل» (ص / ٢٦٢) وعبدالله بن أحمد في السنة (٤٤) و (٤٨) والبيهقي في «الأسماء» (ص / ٢٤٩) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٥٠٥).

#### ( اثر عن وهب بن جرير )<sup>(\*)</sup>

قال عليه رحمة الله:

«إياكم ورأي جهم ، فإنهم يحاولون أنه ليس شيء في السهاء ، وما هو إلا من وحي إبليس ، وما هو إلا الكفر» (١) .

<sup>(\*)</sup> هـو وهب بن جريـر بن حـازم المحـدث، أبـو العبـاس الأزدي مـولاهم البصري، أحـد الأثبات، روى عنه أحمد وإسحاق وخلق كثير توفي منصرفاً من الحج سنة ٢٠٦هـ.

<sup>(</sup>١) رواه الـذهبي في « العلو » ( ١٧٠ /م ) وصححه ابن القيم في « الجيوش » ( ص ١٣٥ ) وعلقه البخاري في « خلق أفعال العباد » ( ص ٨ ) بلفظ : [ الجهمية الزنادقة إنما يريـدون أنه ليس على العرش استوى ] .

# (اثر عن أبي معمر القطيعي )(\*)

قال رحمه الله \_ وهو من شيوخ البخاري ومسلم \_ :

«آخر كلام الجهمية: أنه ليس في السماء إله» (١).

وأثر عنه قوله : «لو نطقت بغلتي لقالت إنها سنية» (٢) .

<sup>(\*)</sup> هو أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي نسبة إلى قطيعة الدقيق ، من أهل بغداد عالم بالحديث ، وكان مسند العراق في عصره . ولـد سنة ٢٦٤هـ وتـوفي سنة ٣٦٨هـ . من مصنفاته : القطيعات في الحديث ـ ٥ أجزاء .

انظر طبقات الحنابلة (٢/٢ ـ ٧) .

<sup>(</sup>١) رواه الذهبي في « العلو » ( ١٨٨/م ) وذكره ابن القيم في « الجيوش » ( ص/١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره الذهبي في « العلو » ( ١٨٨ /م ) .

### (اثر عن أبي النون المصري)

سئل رحمه الله :

«ما أراد الله سبحانه بخلق العرش ؟ قال : أراد أن لا يتوه قلوب العارفين» (١) . ويقصد أنه سبحانه فوق العرش ، يعرفه بذلك العباد ، فلا يتوهون كما تاهت هذه العصابة الحمقاء ، لا تدري شيئاً عن وجهة معبودها .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو القاسم التيمي في كتاب « الحجة » كها ذكر ابن القيم في « جيوشه » ( ص / ۱۰۷ ) .

#### ( اثر عن بشر الحافي ـ الزاهد )<sup>(\*)</sup>

كان يقول عليه رحمة الله :

«إني لأرفع يدي إلى الله ثم أردهما وأقول: إنما يفعل هذا من له جاه عند الله» (١)(\*\*).

<sup>(\*)</sup> هـو بشر بن الحارث بن عبـد الرحمن بن عـطاء بن هـلال المـروزي ، أبـو نصر المعـروف بالحافي ، كان من كبار الصالحين وأعيان الأتقياء الـورعين ، أصله من مـرو ، وسكن بغداد ، كان مولده سنة ١٥٠هـ وتوفي سنة ٢٢٦هـ وقيل ٢٢٧هـ .

انظر الوفيات ( ۲۷٤/۱ ) الحلية ( ۳۳٦/۸ ) تاريخ بغداد ( ۲۷/۷ ) .

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم في « جيوشه » ( ص/ ١٧١ ) [ صح عنه ] .

<sup>(\*\*)</sup> قال الذهبي في «العلو» (ص / ١٨٥): له عقيدة رواها ابن بطة في كتاب «الإبانة» وغيره، فمها فيها «والإيمان بأن الله على عرشه استوى كها شاء وأنه عالم بكل مكان ، وأنه يقول ويخلق فقوله (كن) ليس بمخلوق. أ. هـ.

## (اثر عن الإمام الرباني محمد بن أسلم) (\*)

قال رحمه الله:

«قال لي عبدالله بن طاهر: بلغني أنك ترفع رأسك إلى السهاء. فقلت: ولمَ وهل أرجو الخير إلا ممن هو في السهاء؟» (١).

رحمه الله ما أروع جـوابه ، ومـا أشبه فعله بسنـة رسول الله ﷺ الذي كان يرفع رأسه إلى ربه عند اهتمامه بالأمر .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ :

«كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء ، وإذا اجتهد في الدعاء قال : يا حي يا قيوم» (٢) .

<sup>(\*)</sup> هو محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد أبو الحسن الكندي مولاهم الطوسي اشتهر بالصلاح من حفاظ الحديث من كتبه « المسند » و « الرد على الجهمية » و « الإيمان والأعال » في الرد على الكرامية ، قال أبو حاتم : محمد بن أسلم ثقة توفي سنة ٢٤٢هـ .

انظر الشذرات ( ۲۰۱/۲ ) الجرح ( ۲۰۱/۷ ) .

<sup>(</sup>١) رواه الذهبي في « العلو » ( ٢٠٨/م ) وقال الألباني ( ٢٣٤/٢١٠ ) [ إسناده جيد ] .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٥٢٤) والترمذي (٣٧٧٣).

#### ( اثر عن عاصم بن على )<sup>(\*)</sup>

قال رحمه الله \_ وهو شيخ أحمد والبخاري \_ :

«ناظرت جهماً فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء رباً» (١)(\*\*).

(\*) هـو عاصم بن عـلى بن عـاصم بن صهيب التيمي بـالـولاء ، أبـو الحسين ، من حفاظ الحديث الثقات ، من أهل واسط مولداً ووفاة . نزل بغداد وحدث بها بمسجد الرصافة ، وهو من شيوخ البخاري قال الذهبي : كان من أثمة السنة ، قولاً بالحق احتج به البخاري . تـوفي سنة ٢٢١هـ.

انظر تذكرة الحفاظ ( ١ / ٣٥٩ ) الميزان ( ٤/٢ ) تاريخ بغداد ( ٢٤٧/١٢ ) . (١) ذكره الذهبي في «العلو» (ص / ١٧٩ م) بهذا اللفظ ورأيته عند ابن تيمية في «الحموية» (ص ٣١) وابن القيم في «جيوشه» (ص ١٣٦) بلفظ «ناظرات جهمياً» والله أعلم هو الأصح . فمناظرة جهم قام بها علي بن عاصم كها عند عبدالله بن أحمد في «السنة» (رقم ١٧٩) والبخاري في «خلق أفعال العباد» (ص٩) وابن القيم في «الجيوش» (ص١٣٥) وصححه وذكر أن ابن أبي حاتم في «الرد على الجهمية» ذكره مع أثر آخر .

(\*\*) ذكر ابن القيم عقب كلام عاصم كلام ابن تيمية في الجهمية فقال: «وقال شيسخ الإسلام: كان الجهميون يدرون على هذا ولم يكونوا يصرحون به لوفور السلف والأثمة وكثرة أهل السنة فلما بعد العهد وانقرض الأثمة صرح أتباعهم بما كان أولئك يشيرون إليه ويدرون حوله، قال: وهكذا ظهرت البدع كلما طال الأمر وبعد العهد إشتد أمرها وتغلظت». أ.ه.

#### ( اثر عن محمد بن مصعب العابد )

قال رحمه الله \_ وهو شيخ بغداد في زمنه \_ :

«من زعم أنك لا تتكلم ولا تُرى في الآخرة ، فهو كافر بوجهك ، أشهد أنك فوق العرش ، فوق سبع سموات ، ليس كها يقول أعداء الله الزنادقة »(١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني وعنه الخطيب في « التاريخ » (٢٨٠/٣ ) وأخرجه عبد الله بن أحمد في « السنة » ( رقم ١٩٧ ) وذكره الله عبي في « العلو » ( ١٨٣ / م ) وقال الألباني ( ١٨٣ / م ) : [ الإسناد صحيح وقد صححه المؤلف في « مختصره » ] .

## ( آثر عن الإمام الترمذي )<sup>(\*)</sup>

قال رحمه الله : :

«قال أهل العلم: وهو على العرش، كما وصف نفسه في كتابه» (١).

<sup>(\*)</sup> هو محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، أحد العلماء الحفاظ الأعلام أخذ الحديث عن جماعة من أئمة الحديث ولقي الصدر الأول من المشايخ ، مثل : قتيبة بن سعيد ، وسفيان بن وكيع ، والبخاري ، وغيرهم وأخذ عنه خلق كثير ، له مصنفات منها : كتاب الصحيح والعلل . توفي رحمه الله بترمذ سنة ٢٧٩هـ .

انظر الفهرست لإبن النديم ( ص ٣٢٥ ) .

#### (اثر عن الإمام على بن عيسى الشبلي)

دخل أبو بكر الشبلي رحمه الله دار المرضى ليعالج ، فدخل عليه الوزير على بن عيسى عائداً ، فقال الشبلي :

«ما فعل ربك ؟ قال : الرب عز وجل في السماء يقضي ويمضي ، فقال :

سألت عن الرب الذي تعبده \_ يريد الخليفة المقتدر \_ لا عن الرب الذي لا تعبده» (١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 71/10 ) ومن طريقه الذهبي في « العلو » (727/n ) وقال الألباني (728/100 ) : [ إسناده صحيح ] .

## ( اثر عن ـ راهبة ـ أم عثمان الطفاوي )

«لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت: يا ذخري وذخيري ومن عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري» (١).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « القبور » ( باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء ) وذكره ابن القيم في « الروح ( ص ١٢ ط ١ دار الكتب العلمية ) .

## (اثر عن أبي نصر السجزي)

قال رحمه الله \_ وهو الحافظ الحجة \_ :

«أئمتنا كسفيان الثوري ، ومالك ، وحماد بن سلمة ، وحماد بن ريد ، وسفيان بن عينية ، والفضيل وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش ، وعلمه بكل مكان ، وأنه ينزل إلى السهاء الدنيا ، وأنه يغضب ، ويرضى ، ويتكلم بما شاء» (۱) .

<sup>(</sup>١) « الإبانة « لأبي نصر ، أنظر « العلو » للذهبي ( ٢٦٦/م ) .

#### مذهب الأئمة الأربعة

## (مذهب الإمام أبي حنيفة) (\*)

قال الحافظ الذهبي: وبلغنا عن أبي مطيع الحكم بن عبدالله البلخي صاحب «الفقه الأكبر» قال:

«سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في الساء أو في الأرض. فقال: قد كفر، لأن الله تعالى يقول: ﴿الرَّحْنُ عَلَىٰ الْأَرْضِ. فقال: إنه يقول: أقول العَرْشِ آسْتَوَىٰ وعرشه فوق سمواته. فقلت: إنه يقول: أقول على العرش استوى، ولكن قال لا يدري العرش في الساء أو في الأرض. قال: إذا أنكر أنه في الساء فقد كفر»(١).

<sup>(\*)</sup> هـ و الإمام أبو حنيفة النعـ إن بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي فقيـ ه العراق وأحـد أئمة الإسلام ، والسادة الأعـلام ، وأحد الأئمـة الأربعة أصحـاب المذاهب المتبوعة ، أدرك عصر الصحابة ورأى أنس وغيره ، وروى عن جماعة من التابعين قال الثوري وابن المبارك كـان أبو حنيفة أفقه أهل الأرض في زمانه ولد سنة ٥٠هـ وتوفي سنة ١٥٠هـ على القول الصحيح .

انظر الوفيات (٥/٥٠٥ ـ ٤٠٥) البداية والنهاية (١٠٧/١٠).

<sup>(</sup>١) « العلو للعلي الغفار » ( ١٣٦ /م ) وقال : [ رواها صاحب الفاروق ] وقـال أيضاً ابن أبي العز في « شرح الطحاوية » ( ص ٢٨٨ ) : [ رواه شيخ الإسلام أبو إساعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى البلخي ] وكذا قال ابن القيم في « الجيوش » ( ص ٧٤ ) .

#### وقال ابن أبي العز الحنفي :

«وزاد غيره ـ أي غير صاحب الفاروق ـ : لأن الله في أعلى علين ، وهو يدعى من أعلى لا من أسفل» (١) .

وإني أذكر حادثة حصلت لي مع بعض أدعياء العلم من هؤلاء المتجهمين ، إذ جاء مع طائفة عظيمة من أصحابه ليناظرني في مسجد السلطان عبد الحميد البلدي ، وكان مما احتج به سؤال أبي مطيع لأبي حنيفة (سألت أبا حنيفة عمن قال : لا أعرف ربي في الساء أم في الأرض ؟ فقال : قد كفر) ثم توقف عند هذا الحد ، وراح يشرح ذلك بأن قصد أبي حنيفة من تكفيره كونه ظن أن لله مكاناً ، فقاطعته أمام الجميع قائلاً : أكمل لماذا قطعت كلام الإمام ؟ فرد قائلاً متلعثماً ، وعلى وجهه علامات الحيرة : إن هذا ما أريده من كلام أبي حنيفة .

فقلت له: يقول الله تعالى ﴿ فَوَيْلُ للمُصَلِّينَ ﴾ فها رأيك لو سكت عند هذا الحد، فسكت وبهت وقامت عليه حجة أمام جميع السامعين ثم انتقل الكلام والدور إلى غيره، بعد أن أعلن عدم تمكنه من الإستمرار.

قلت: وهذا الذي قام به ، لم يكن منه اجتهاداً بل تقليداً ، لأن كتاب «الفقه الأكبر» كثرت عليه الشروح ، ومنها شرح «أبي منصور الماتريدي الذي ينتمي إليه أكثر الحنفية في العقيدة.

<sup>(</sup>١) « شرح الـطحاويـة » ( ص ٢٨٨ ) وقصد بقـوله ( وزاد غـيره ) ما ورد في كتـاب « الفقـه الأكبر » وهو الذي ينسب إلى أبي حنيفة ولا علاقة له به ، كــا ينسبون إليــه « كتاب الــوصية » وليس هو له أيضاً بل لشخص آخر يدعى ( أبو حنيفة ) .

قال شيخنا ، حافظ العصر ، الإمام محمد ناصر الدين :

(وجمهورهم - أي الأحناف - فيها من المؤولة ، فترى أبا منصور هـذا قد تـأول قول أبي حنيفة المذكور في الكتاب وفي «الفقه الأكبر» تأويلاً يعود إلى إفساد كلام أبي حنيفة وإخراجه عن جماعة السلف في عدم التأويل ، فقال في تأويل قوله رحمه الله :

«فقد كفر» قال (ص ١٩ طبع مصر):

«لأنه بهذا القول يوهم أن يكون له مكان فكان مشركاً»! ولم يلتفت إلى تمام كلامه المبطل لتأويله وهو قوله رحمه الله:

«لأن الله تعالى يقول: ﴿ الرُّحْمَنُ عَلَىٰ ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ » .

قلت: فهذا صريح في أن علة كفره إنما هو إنكاره لما دلت هذه الآية صراحة من استعلائه سبحانه على عرشه ، لا لأنه يوهم أن له تعالى مكاناً) (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية .

(ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه ، أنه كفّر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض ، فكيف يكون النافي الجاحد الذي يقول: ليس في السماء ولا في الأرض ؟ واحتج على كفره بقوله ﴿الرحمن على العرش استوى قال: وعرشه فوق سبع سماوات. وبين بهذا أن قوله تعالى: ﴿الرحمن قال : وعرشه فوق سبع سماوات.

<sup>(</sup>١) « مختصر العلو » (١٠٣/١٣٦ ) . . .

على العرش استوى بين أن الله فوق السهاوات ، فوق العرش ، وأن الإستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش ، ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال : إنه على العرش استوى ، ولكن توقف في كون العرش في السهاء أم في الأرض ، قال : لأنه أنكر أنه في السهاء ، لأن الله في أعلى عليين ، وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل . وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السهاء ، واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين ، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل . وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية ، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن من هاتين الحجتين فطرية عقلية ، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو ، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل) (١).

فانظر \_ هداني وإياك الله \_ كيف آل الغلو بهذا المؤول إلى تحريف حتى أقوال العلماء ، ولذا فلا تأبه بكل من ينتسب إلى الفقهاء ، فإن من بينهم كثيراً من أهل الأهواء ، كما نرى في عصرنا هذا الكوثري المريسي ، الذي سار على خطوات أسياده الأوائل ، فرمى أصحاب الصدق والعفة بمقذوفات القدح والذم ، حتى أخرج بتجهمه بعض كبار العلماء من دائرة الإسلام ، وظن أنه وحده المتربع على عرش التوحيد ، وهذا ليس بمستغرب على مثل من وصف ربه بقول أفلاطون وأرسطاطاليس .

قال ابن أبي العز رحمه الله بعد ذكر قول أبي حنيفة في العلو:

(ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة ، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم ، مخالفون له في كثير

<sup>(</sup>۱) « الفتوى الحموية الكبرى » ( ص ۲۸ - ۲۹ ) .

من اعتقاداته» (١) . فقد عرفت عقيدة أبي حنيفة ، فلا تحد عن الحق ، ولا تكفر بربك العلي .

قال الحافظ الذهبي:

(سمعت القاضي الإمام تاج الدين عبد الخالق بن علوان قال: سمعت الإمام أبا محمد عبدالله بن أحمد المقدسي مؤلف «المقنع» رحم الله ثراه ، وجعل الجنة مثواه ، يقول: بلغني عن أبي حنيفة رحمه الله قال: «من أنكر أن الله عز وجل في السهاء فقد كفر») (٢).

ويروى عن أبي حنيفة رحمه الله \_ من طريق واهٍ \_ أنه :

«جاءته امرأة من ترمِذ ، كانت تجالس جهماً ، فدخلت الكوفة . . . فقيل لها : إن ههنا رجلًا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة ، فأتته فقالت : أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك ؟ أين إلهك الذي تعبده ؟ فسكت عنها ثم مكث سبعة أيام لا يجيبها ، ثم خرج إليها وقد وضع كتاباً : الله تبارك وتعالى في السماء دون الأرض.

فقال له رجل : أرأيت قول الله عز وجل : ﴿ وَهُـوَ مَعَكُمْ ﴾ قال : هو كها تكتب إلى الرجل : (إني معك) وأنت غائب عنه » (٣) .

<sup>(</sup>١) « شرح العقيدة الطحاوية » ( ص ٢٨٨ ط ٨ ـ المكتب الإسلامي ) .

<sup>(7)</sup>  $_{\rm w}$  (  $_{\rm m}$  11 )  $_{\rm w}$  (  $_{\rm m}$  10 )  $_{\rm w}$ 

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص ٥٤٠ دار الكتب العلمية ) وأشار إلى ضعف القصة . والحق معه ففي سندها أبو عصمة وهو نوح بن أبي مريم ، وقد اتهم بالوضع . وهذه القصة ذكرها ابن القيم في « جيوشه » ( ص ٧٣ ) والـذهبي في « العلو » ( ١٣٥ /م ) دون ذكر تضعيف البيهقي بقوله : « إن صحت الحكاية عنه » .

فعلق الإمام البيهقي على هذه القصة فقال:

«لقد أصاب أبو حنيفة رضي الله عنه فيها نفى عن الله عز وجل من الكون في الأرض ، وفيها ذكر من تأويل الآية ، وتبع مطلق السمع في قوله : إن الله عز وجل في السهاء»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) « الأسماء والصفات » (ص ٥٤٠).

# ( مذهب الإمام مالك بن أنس ) (\*)

قال عبدالله بن نافع: قال مالك بن أنس رضي الله عنه: «الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء» (١).

<sup>(\*)</sup> هو شيخ الإسلام إمام دار الهجرة أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني. أحد الأئمة الأربعة الأعلام أصحاب المذاهب المتبوعة ولد سنة ٩٣هـ على القول الصحيح وتوفي سنة ١٧٩هـ، سمع الزهري ونافعا مولى ابن عمر رضي الله عنهما وروى عنه الأوزاعي ويحيى بن سعيد وجماعة انظر الوفيات (١٣٥/٤ ـ ١٣٩) والسير (٤٨/٨) ـ ١٣٥).

<sup>(</sup>۱) آخرجه عبد الله بن أحمد في « السنة » / ( رقم ۲۰۳ ) وأبو داود في « المسائل » ( ص ۲۱۳ ) والأجري في « الشريعة » ( ص ۲۸۹ ) واللالكائي في « شرح أصول السنن « ( ق ۲/۹۲/۱ ) وقال ابن القيم في « الجيوش » ( ص ۷۰ ) : [ ذكره أبو عمرو بن عبد البر في كتاب « التمهيد » ] وقال شيخنا الألباني في « مختصر العلو » ( ۱۱۰/۱٤۰ ) : [ وسنده صحيح ] .

# ( مذهب الإمام الشافعي )

قال رضي الله عنه وأرضاه ، وجعل الجنة مثواه :

«القول في السنة التي أنا عليها ، ورأيت عليها الذين رأيتهم ، مثل سفيان ومالك وغيرهما ، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وأن الله على عرشه في سمائه ، يقرب من خلقه كيف شاء ، وينزل إلى السهاء الدنيا كيف شاء . . وذكر سائر الإعتقاد» (١) (\*\*) .

هـا هي عقيدة الإمـام الشافعي الـذي ينتسب إليـه هؤلاء السفهاء ، تحالف ضلالاتهم ، وتوافق مذهب أهل السنة والجماعة .

<sup>(\*)</sup> هو عبد الله محمد بن أدريس الشافعي المطلبي القرشي يجتمع مع الرسول على في عبد مناف ، إمام الأئمة ، إعتبره الإمام أحمد مجدد المائة الثانية . وقد اتفق العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على ثقته وأمانته وعدالته وزهده وورعه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه . ولد رحمه الله سنة ١٥٠هـ بمدينة غزة وتوفي سنة ٢٠٤هـ بالقرافة الصغرى بمصر .

انظر تاريخ بغداد ( ٢/ ٥٦ ) والوفيات ( ١٦٣/٤ - ١٦٩ ) الحلية ( ١٩٣/٩ - ١٦٤ ) . (١) ذكره الذهبي في « العلو » ( ١٧٦ / م ) وقال : [ رواه شيخ الإسلام أبو الحسن الهكاري ، والحافظ أبو محمد المقدسي بإسنادهما إلى أبي ثور وأبي شعيب ، كلاهما عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي ] وذكره ابن القيم في « الجيوش » ( ص ٩٣ ) وانظر « عون المعبود » ( ٢٨٣/١ ) و « طبقات الحنابلة » ( ٢٨٣/١ ) .

<sup>(\*\*)</sup> وأخرجه ابن قدامة في «العلو» رقم (١٠٨) قال الشيخ بدر البدر في تعليقه على «العلو» للمقدسي (ص / ١٢٤) إسناده ضعيف.

وإنك لتعجب منهم ، بل من ندائك إياهم : (يا شافعية) لأنهم خالفوا الشافعي والشافعية ، ومن عقيدة الأئمة والعلماء الشافعيين أنهم على مذهب السلف ، يؤمنون بعلو الله تعالى . ومنهم :

\* الإمام الكبير إمام الشافعية في وقته إسماعيل بن يحيى المزني (\*) ، فمن ضمن رسالته في السنة التي رواها أبو طاهر السلفي عنه بإسناده قال:

(السميع البصير ، العليم الخبير ، المنيع الرفيع ، عال على عرشه) (١) .

\* الإمام الحجة ، حجة الإسلام ابن الحداد الشافعي (\*\*) ، قال رحمه الله :

<sup>(\*)</sup> هـ و أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني صاحب الشافعي وهـ و من أهـ ل مصر ، وكان زاهداً عالماً مجتهداً له مصنفات كثيرة في مذهب الإمام الشافعي ، منها « الجامع الكبير » و « الصغير » و « المنثور » و « الوثائق » .

قال فيه الشافعي : المزني ناصر مذهبي .

توفي رحمه الله سنة ( ٢٦٤ )هـ بمصر بالقرافة الصغرى وله من العمر ٨٩ سنة .

انظر الوفيات ( ٢١٧/١ ـ ٢١٩ ) طبقات السبكي ( ٢٣٨/١ ) .

 <sup>(</sup>١) « اجتماع الجيوش الإسلامية » ( ص/ ٩٥) .

<sup>(\* \*)</sup> هو عبد الله بن الحسن بن أحمد الأصبهاني ، الحداد ، أبو نعيم ، محدث حافظ ، سمع ونسخ الكثير ولد سنة (٤٦٣هـ) وتوفي سنة (٤١٧هـ) من آثاره أطراف الصحيحين . انظر السير (٤٨٦/١٩ ـ ٤٨٨) التذكرة (٤٩/٤) الشذرات (٤٦/٤) .

(إنه سبحانه مستو على عرشه وفوق جميع خلقه كما أخبر في كتابه وعلى ألسنة رسله) (٢) .

\* إمام الأئمة ابن خزيمة ، وهو من الشافعية الحديثيين ، أي أجلهم ، قال :

(علا ربنا فكان فوق سبع سمواته عالياً ، ثم على عرشه استوى ، يعلم السر وأخفى) (٢) .

وكان رحمه الله من المتشددين في حمل السنة ، حتى قال :

(من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سمواته ، بائن من خلقه ، فهو كافر يستتاب ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، وألقي على مزبلة لئلا يتأذّى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة) (٣) .

\* الإمام أبو القاسم التيمي ، وهو إمام الشافعية في زمنه قال في كتابه «الحجة في بيان المحجة» :

(فصل في بيان أن العرش فوق سبع سموات ، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش) (٤)

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق (ص/١٠٣).

<sup>(</sup>٢) التوحيد ( ص/٣) دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم كما قبال البذهبي في « العلو » ( ٢٢٥/م ) وقبال الألبياني ( ٢٢٠/٢٢٦ ) : [ أخبرجه الهبروي أيضاً في « ذم الكلام » ( ٢/١٢٤/٦ ) من طريق أخبرى عن ابن هاني ، والظاهر أنه ثقة ] وقال شيخ الإسلام في « الحموية » ( ص ٣١ دار الكتب العلمية ) : [ ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح ] ويقصد ابن تيمية بقوله (عنه) أي عن ابن خزيمة.

<sup>(</sup>٤) « اجتماع الحيوش » ( ص/١٠٦) .

\* الفقيه المحدث من أئمة أصحاب الشافعي ، الإمام أبو عمرو عثمان السهروردي رحمه الله(\*) ، وهو من أقران البيهقي وأبي عثمان الصابوني ، قال :

(ومن صفاته تبارك وتعالى فوقيته واستواؤه على عرشه بذاته) (۱) .

\* فقيه نيسابور ، إمام الشافعية في وقته ، أبو بكر محمد التميمي رحمه الله تعالى ، قال :

(لا أصلي خلف من ينكر الصفات . . ولا يقر بأن الله تعالى فوق عرشه بائن من خلقه) (٢) .

وقال لأبي المظفر السمعاني بنيسابور:

(إن أردت أن يكون لك درجة الأئمة في الدنيا والأخرة فعليك عُذهب السلف الصالح ، وإياك أن تداهن في ثلاث مسائل :

مسألة القرآن ، ومسألة النبوة ، ومسألة استواء الرحمن على العرش) (٣) .

\* إمام الشافعية في وقته ، سعد بن علي الـزنجاني ، قــال رحمه
 الله :

<sup>(\*)</sup> هو الإمام أبو عمرو عثمان بن أبي الحسن بن الحسين السهروردي ـ وقيل الشهرزودي ـ فقيه محدث من أئمة أصحاب الشافعي ، له كتاب في أصول اللدين . وكلام ابن القيم آخذه من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر (ص/١٠٩).

<sup>(</sup>٢) (٣) نفس المصدر (ص/١١٠ ـ ١١١).

(وهو فوق عرشه بوجود ذاته) <sup>(۱)</sup> .

فهؤلاء هم الشافعية ، أصحاب الشافعي الذي كان رضي الله عنه يقول : «خلافة أبي بكر الصديق حق قضاه الله في السماء ، وجمع عليه قلوب عباده» (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ( ص/١١٨ ) .

<sup>(</sup>۲) « الفتوى الحموية » ( ص/۳۱ ) .

# (مذهب الإمام أحمد بن حنبل) (\*)

هو الإمام الأعظم ، إمام أهل السنة ، الذي شهدوا له بالجنة ، هو قامع البدعة وبطل المحنة ، رضي الله عنه وأسكنه فردوسه الأعلى . ومن غير المستحسن أن يسطر عنه الكلام لإثبات اعتقاده لعلو ربه ، لأنه عنده كالمعلوم بالضرورة ، ولا يخفى على ذي عينين أو أذنين ما كان منه رضي الله تعالى عنه ، من جهاده ضد الجهمية ، حتى لاقى في سبيل القرآن وإثبات صفات ربه ، أشد التنكيل ، وليس ههنا المقام لذكر هذا المقال .

قيل له رحمه الله:

«الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه ، وقدرته وعلمه بكل مكان ؟ قال : نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه» (١)

<sup>(\*)</sup> هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور في الفقه والحديث ونصره الإسلام إمام أهل السنة والجماعة ، أعز الله به السنة وقمع به البدعة وفضائله لا تحصر .

قال فيه ابن المديني : إن الله أعز هـذا الدين بـرجلين ليس لهما ثـالث أبي بكر يــوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة . ولد سنة ( ١٦٤هـ ) وتوفي سنة ( ٢٤١هـ ) .

انظر تاريخ بغداد ( ٤/٢ ٤ - ٤٢٣ ) طبقات الحنابلة ( ٤/١ - ٢٠ ) طبقات الحفاظ ( ص/١٨٦ ) الجرح والتعديل ( ٢٩٢/١ - ٣١٣ ) .

<sup>(</sup>١) رواه الخـــلال في « السنـــة » كــــا قــال ابن القيم في « الجيـــوش » (١٢٣) والـــــذهبي في « مختصره » وقال الشيخ الألباني في « مختصر العلو » ( ١٩٨/١٩٠ ) : [ فالإسناد صحيح ] .

وقال في رده على الجهمية :

«وقد أخبرنا أنه في السماء ، فقال : ﴿ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ وقال تعالى : ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ فهذا خبر من الله أنه في السماء» (١) .

### \* \* \*

فهذه هي الأمة من أولها إلى آخرها ، تؤمن بربها العالي العلي ، خاصة وعامة ، حتى انبنت الشريعة على هذا الأصل .

قال ابن رشد:

«وشريعة الإسلام مبنية على أن الله في السماء ، ومنه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين ، ومن السماء أنزلت الكتب» (٢) .

ويكفي تسفيهاً لأحلامهم ، ما وقع من بعض أئمة العلم ، وأنه راح يحتج عليهم بإيان الدواب بعلو الله تعالى ، كما فعل شيخ الإسلام العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه القيم «اجتماع الجيوش» ، إذ ذكر ما رواه الدارقطني في «سننه» من حديث أبي هريرة مرفوعاً :

«خرج نبي من الأنبياء يستسقي ، فمر بنملة مستلقية على ظهرها ، رافعة يديها إلى السهاء تَسْتَسقي ، فقال لأصحابه: ارجعوا

<sup>(</sup>١) «كتاب الرد على الزنادقة والجهمية » لإبن حنبل ( ص ٤١) .

<sup>(</sup>٢) « مناهج الأدلة » لابن رشد ( ص ١٧٦ ط الإنجلو المصرية ) .

فقد سقيتم» ونقل رحمه الله ما رواه الطبراني عن الزهري ، وهو والطحاوي والإمام أحمد عن أبي الصديق الناجي ، قال :

«خرج سليمان بن داود عليها السلام يستسقي بالناس ، فمر على نملة مستلقية على قفاها ، رافعة أحد قوائمها إلى السهاء وهي تقول : اللهم إنا خلق من خلقك ، ليس بنا غنى عن رزقك ، فإما أن تسقينا أو تهلكنا . قال سليمان عليه السلام للناس : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم» هذا اللفظ لأحمد .

وقال رحمه الله :

(وأحرى بهذه النملة وأخواتها من النمل أن يكونوا أعرف بالله من الجهمية) (١)(\*).

وذكر في موضع آخر شيئاً عن الأنعام ، فقال :

(وفي هذاب قصة حمر الوحش المشهورة التي ذكرها غير واحد: «أنها انتهت إلى الماء لترده ، فوجدت الناس حوله ، فتأخرت عنه ، فلم جهدها العطش رفعت رأسها إلى السماء ، وجأرت إلى الله سبحانه بصوت واحد ، فأرسل الله سبحانه عليها السماء بالمطرحتي شربت وانصرفت .

وذكر شيخ الإسلام الهروي بإسناده عن عبدالله بن وهب قال :

<sup>(</sup>۱) « اجتماع الجيوش » ( ص ۲۱۰ ) .

<sup>(\*)</sup> وعزاه ابن القيم في «جيوشه» (ص / ٣٢٩) للطحاوي والطبراني . وانظر الغيلانيات

<sup>(</sup>ص / ۷۷ جـ / ٦ ـ خ ـ ف ٢/٤٩٧ جامعة الملك سعود ـ التعليق على اجتماع الجيوش).

واخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٦٦) عن أبي هريرة .

«أكرموا البقر فإنها لم ترفع رأسها إلى السهاء منذ عبد العجل حياءً من الله عز وجل» . . (\*) .

والمقصود أن هذه فطرة الله التي فطر عليها الحيوان حتى أبلد الحيوان الذي نضرب ببلادته المثل وهو البقر) (١).

فعليه رحمة الله ، ما أجمل كلماته ، وما أوقعها في نفوس الخصوم . وقد ذكرني هذا الكلام في هذا المقام بحادثة طريفة ، حصلت معي بالمعاينة ، مما يثبت هذه الفطرة عند الحيوان :

كنت أنا وابن عم لي في طريقنا إلى المسجد في إحدى الجمع ، فإذا به يصرخ وينادي ويقول: أنظر. فشدني صراخه ونداؤه ، فعندما نظرت رأيته يدلني على فرخ دجاج ، يشرب الماء ويرفع رأسه إلى السهاء ، والمضحك في ذلك أنه قال لي بطريقة لطيفة : يا أبا مسلم ، أين هم حتى يكفروه ؟ ويقصد هذه الحثالة التي نتكلم عنها ، وقد أثرت في هذه الحادثة ذلك اليوم ، حتى كدت من كثرة تذكري لها أن أفقد جمعتي .

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> العظمة لأبي الشيه (ص / ٢٤٣ ـ التعلق على اجتماع الجيوش).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر (ص٢١٢).

## (الشعر)

ومن الشعر الذي نطق به قائلوه مخبرين عن علو بارئهم تعالى :

\* ما يروى عن الصحابي الجليل عبدالله بن رواحة (\*) أنه قال :

شهدتُ بأنَّ وعدَ الله حقُّ وأن النارَ مثوى الكافرينا وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش ربُّ العالمينا وتحمله ملائكة شدادٌ ملائكة الإله مسوّمينا(١) (\*\*)

# \* قول حسان بن ثابت (\*\*\*)، شاعر النبي عَلَيْ ، قال :

(\*) هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن إمرىء القيس بن ثعلبة الأمير السعيد الشهيد أبو عمرو الأنصاري الخزرجي البدري النقيب الشاعر ، وكان أحد النقباء ليلة العقبة وشهد بـدراً وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة سنة ( ٨هـ ) بأرض الشام .

انظر الأصابة ( ۲۹۸/۲ ) الإستيعاب ( ۲۸۶/۲ ـ ۲۸۸ ).

(١) رواه ابن عبد البر في « الإستيعاب » (٩٠١/٣) وقال : [ رويناه من وجوه صحاح ] وانظر « الجيوش » (ص ٦٤) وقال ابن القيم (ص ١٩٧) : [ صح عنه ] وصححه غيرهما ، ولكن لم نجد حتى الآن تلك الوجوه التي تثبته . وقد رواه الدارمي في « الرد على الجهمية » (ص ٢٧) وابن عساكر في « تاريخه » (ص ٣٤٠ ـ ٣٤١) والذهبي في « السير » ( ٢٣٨/١ ) .

(\*\*\*) هـو حسان بن ثـابت بن المنذر الخـزرجي الأنصاري ، أبـو الوليـد الصحـابي شـاعـر رسول لله ﷺ ، وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام عاش ٦٠ سنة في الجـاهلية ومثلها في الإسلام ، توفي في المدينة سنة ٥٤هـ .

انظر الأصابة ( ٢٢٦/١).

(\*\*) انظر الملحق رقم (١٢) .

شهدت بإذن الله أن محمداً رسول الذي فوق السموات من عُلُ (١)

\* ما يروى عن الكافر أمية بن أبي الصلت ، الذي شهد النبي له بإيمان الشعر وكفر القلب ، قال :

عِلَّدوا الله فهو للمجد أهلُّ بالبناء الأعلى الذي سبق الخل

ربنا في السماء أمسى كبيرا ـق وسوَّى فوق السهاء سريرا(\*\*\*)

ومن قوله في دالية :

وأنهار نورٍ حوله تتوقَدُ ودون حجاب النور خلق مؤيّدُ

عليه حجاب النور والنور حوله فلا بشر يسمو إليه بطرف

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في «طبقاته » وانظر الجيوش (ص/٦٠ و ١٩٧) وشرح الطحاوية (ص/٢٨٢).

<sup>(\*)</sup> هـ و أمية بن عبـ د الله بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عـ وف الثقفي ، شـاعـر جـاهــلي ، حكيم من أهــل الطائف ، كــان كثير العجــائب ، يذكــر في شعره خلق الســـاوات والأرض ، ويذكر الملائكة ، ويذكر في ذلك ما لم يذكره أحد من الشعراء ، وكان قد شامَّ أهل الكتاب .

قال ابن قتيبة : وكان يحكي في شعره قصص الأنبياء ، ويأتي بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب ، يأخذها من الكتب المتقدمة ، وبأحاديث من أحاديث أهل الكتاب ، ثم سرد شيئاً منها ، ثم قال : وهذه أشياء منكرة ، وعلماؤنا لا يرون شعره حجة في اللغة . ولما بلغه خروج رسول الله شعره ، قال : آمن لسانه ، وكفر قلبه .

انظر الشعر والشعراء (ص/٤٥٩) طبقات فحول الشعراء (٢٦٢/١ - ٢٦٧)، تهذيب ابن عساكر (١١٨/٣ - ١٣١) ديوان أمية (ص/٣٣٩ - ٤٠٠) الطحاوية (٣٦٧/٢).

<sup>(\*\*)</sup> انظر الملحق رقم (١٣) .

وفيها وصف الملائكة:

وساجدهم لا يرفع الدهر رأسه يعظّمُ رباً فوقه ويمجّد (١) \* قول العباس بن مرداس السلمي (\*) للنبي على :

شرعت لنا دين الهدى بعد جورنا عن الحق لما أصبح الحق مظلما تعالى علواً فوق سبع ِ إلهنا وكان مكان الله أعلى وأعظما (٢)

\* قول إسماعيل بن فلان الترمذي ينشد أحمد بن حنبل وهو في السجن (\*\*) :

تبارك من لا يعلم الغيب غيره ومن لم ينزل يثنى عليه ويلكر علا في البرّ والبحر ينظر علا في البرّ والبحر ينظر والبحر ينظر والبحر المنظر المنافقة في البرّ والبحر المنظر المنافقة في البرّ والبحر المنظر المنافقة في البرّ والبحر المنافقة في البرّ والبحر المنافقة في المنافقة في

قال ابن القيم في «جيوشه» (ص ١٩٩) :

(وهي من أحسن القصائد ، لم ينكرها أحد من أهل الحديث ، بل أثنوا على ناظمها ومدحوه) .

<sup>(</sup>۱) « اجتماع الجيوش » ( ص/١٩٩ ) .

<sup>(\*)</sup> هـو العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي ، أبو الهيثم ، من مصر ، شاعر وفارس من سادات قومه ، أمه الخنساء . أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم قبل فتح مكة وكان من المؤلفة قلوبهم توفي سنة ( ١٨هـ ) في خلافة عمر رضي الله عنه .

انظر الأصابة ( ) التهذيب ( ٥/ ١٣٠ ) تهذيب إبن عساكر ( ٢٥٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (ص/١٩٨).

<sup>(\*\*)</sup> هذه هي القصيدة أنشدها إسماعيل بن فلان للإمام أحمد بن جنبل في محبسه . قال إبراهيم بن إسحاق البعلي أخذت هذه القصيدة من أبي بكر المروذي وذكر أن إسماعيل بن فلان الترمذي قالها وأنشدها أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو في سجن المحنة . اجتماع الجيوش (ص / ٣١١) وانظر «مناقب أحمد» لابن الجوزي (ص / ٤٢٥ ـ ٤٢٨).

\* قول يحيى بن يوسف الصرصري الأنصاري رحمه الله (\*):

من عينيته:

تواضع لربِّ العرش علَّك ترفعُ وداوِ بــذكــر الله قــلبــك إنــهُ

إلى أن قال:

سميعٌ بصيرٌ ماله في صفاته قضى خلقه ثم استوى فوق عرشه

ومن رائيته :

ونؤمن أن العرش من فوق سبعة قضى خلقه ثم استوى فوق عرشه هـو الله ربي في السـماء محجّب إليه تعالى طيب القول صاعدً لقد صح إسلام الجويرية التي

شبيه ، يرى من فوق سبع ويسمعُ ومن علمه لم يخلُ في الأرض موضعُ (١)

فقد فاز عبد للمهيمن يخضعُ

لأعلى دواء للقلوب وأنفع

تطوف به أملاكه وتدورً تقددًس كرسيً له وسريرً وليس كمخلوق حوته قصورً وينزل منه بالقضاء أمورً بأصبعها نحو السماء تشيرُ (٢)

(\*) هـ و يحيى بن يوسف الأنصاري ، أبو زكريا جمال الدين الصرصري ، شاعر من أهـ ل صرصر ، وهي بلدة على مقربة من بغداد ، سكن بغداد ، وكان ضريراً ، ولد رحمه الله سنة ( ١٥٨ه على مقربة من بغداد ، حتى قتله التتار يوم دخلوا بغداد ، وحمل إلى صرصر ودفن فيها ، لـ ه ديـ وان شعـ ر ومنظومات في الفقه وغيره ، منها « الـ درة اليتيمـة والحجـة المستقمة » .

انظر ذيل طبقـات الحنابلة ( ٢٦٢/٢ ) البـداية ( ٢١١/٣ ) النجـوم الزاهـرة ( ٦٦/٧ ) ذيل مرآة الزمان ( ٢٥٧/١ ـ ٣٣٢ ) .

- (١) « اجتماع الجيوش » ( ص ٢٠٠ ) .
  - (٢) نفس المصدر ( ص ٢٠١ ) .

### قلت :

رحمه الله ما أروع شعره ، فوالله إنه لينضح بالحق ، ويدل على سيرة صاحبه العطرة ، أسكنه الله فسيح جنانه .

وقد قال في لاميته التي نظمها في اعتقاد الشافعي :

ومذهبه في الإستواء كمالك وقل مستو بالذات من فوق عرشه فذاك الذي ضد يقابل قسوة وقد بان منه خلقه وهو بائن وأقرب من حبل الوريد مفسراً علا في السماء الله فوق عباده وإثبات إيمان الجويرية اتخذ

وكالسلف الأبرار أهل التفضل ولا تقل استولى ، فمن قال يبطل لذي خطل راو لغث وأخطل من الخلق، يحصي للخفي وللجلي وما كان في معناه بالعلم فاعقل دليلك في القرآن غير مقلل دليلاً عليه مسند غير مرسل (١)

ويقول رحمه الله في لاميته التي يهجو بهما ابن خنفر الجهمي الخبيث :

حاشا لمشل الحنبليِّ عِشَّلُ حها الرواة عن الثقات وتنقلُ إلا وفي الأسحار فيها ينزلُ لم ينكروا هذا ولم يتأولوا أفأنت أم تلك العصابة أعقلُ (٢)

وزعمت أن الحنبايَّ مجسَّم بل يورد الأخبارَ إذكانت تصح إن المهيمن ليس تمضي ليلة قد قالها خير الورى في صحبه وتقبلوها مع غزارة علمهم

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ( ص ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) « اجتماع الجيوش » ( ص ٢٠٣ ) .

## وقال في داليته التي يهجو بها الرافضة والجهمية :

والجاحد الجهمي أسوء منها أمسى لرب العرش قال منزها وإذا ذكرت له على العرش استوى فإلى من الأيدي تمدّ تضرعاً؟! ومن الذي هو للقضاء منزلٌ؟! فمن الذي أولى بأخذ كلامه؟

حالاً وأخبت في القياس وأفسدُ من أن يكون عليه ربِّ يعبدُ قال هو استولى يحيد ويخلدُ وبأي شيء في الدجى يتهجدُ؟! وإليه أعمال البرية تصعدُ؟! جهمُ أم الله العليُّ الأمجدُ؟! (١)

وهي قصيدة طويلة رائعة ، لا مثيل لها .

قال ابن القيم رحمه الله عن الصرصري:

(حسَّان السنة في وقته ، المتفق على قبوله ، الذي سار شعره مسيرة الشمس في الأفاق ، واتفق على قبوله الخاص والعام أي اتفاق ، ولم يزل ينشد في المجامع العظام ، ولا ينكره أحد من أهل الإسلام . . الإمام في اللغة والفقه والسنة والزهد والتصوف (٢) .

قلت: فعلاً إن شعره يبدل على تبحره في البدين ، ونظره في الكتاب والسنة ، وكذا أقوال السلف ، حتى ما نطق بيتاً إلا كان دالاً على آية أو حديث أو إمام ، فعليه رحمة الله الواسعة .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ( ص ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ( ص ٢٠٠ ).

## \* قول الجني (\*):

دخل الحافظ أبو مسلم الكجي (\*\*) إلى حمام :

«فقال للحمامي : أَدَخَل أحد ؟ قال : لا ـ قال ـ : فدخلت ، فساعة فتحت الباب ، قال لي قائل : أبو مسلم أسلم تسلم .

ثم أنشأ يقول:

لك الحمد إما على نعمة وإما على نقمة تدفعُ نشاء فتفعل ما شئته وتسمعُ من حيث لا تُسمعُ

قال: فبادرت وخرجت، وأنا جزع، فقلت للحمامي: أليس زعمت أنه ليس في الحمام أحد؟ قال: ذاك جني يترايا لنا في كل حين، وينشدنا فقلت: هل عندك من شعره شيء؟ قال: نعم، وأنشدني:

أيها المذنبُ المفرطُ مهلا كم تمادى وتكسب الذنب جهلا

<sup>(\*)</sup> والمقصود به هنا الجن المؤمنون المثبتون: قال تعالى ﴿قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً [الجن / ١ - ٢]. فأخبروا أنه يهدي إلى الرشد وأعظم الرشد الذي يهدي إليه معرفة الله سبحانه وإثبات صفاته وعلوه على خلقه ومباينته لهم إذا بذلك يتم الاعتراف به وإثباته ، ونفي ذلك نفى له ولصفاته .

<sup>(\* \*)</sup> هـو أبـو مسلم إبـراهيم بن عبـد الله بن مسلم الكجي البصري ، ولــد حـوالي سنــة ٢٠٠هـ ، ويــوصف بأنــه صاحب السنــة ، وقد مــدحه البحــتري بقصيدة تــوفي ببغــداد سنــة ٢٩٢هـ .

انظر تاريخ بغداد ( ١٢٠/٦ ـ ١٢٤ ) الشذرات ( ٢١٠/٢ ) .

كم وكم تسخط الجليل بفعل كيف تهدأ جفون من ليس يدري

سمج وهو يحسن الصنع فضلا أرضي عنه من على العرش أم لا» (١)

\* قول العلامة أبي الحسن الكرجي الشافعي ، في عقيدته :

عقيدة أصحاب الحديث فقد سمت بأرباب دين الله أسنى المراتب عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب وأن استواء الربِّ يعقل كونه ويجهل فيه الكيفُ جهل الشهاربِ

قال الإمام الذهبي في «العلو» (٢٥٥/ م):

(وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين بن الصلاح:

[هـذه عقيدة أهـل السنـة وأصحاب الحديث]) وقـال :

(وكان ناظمها الكرجي من كبار الفقهاء الشافعية) .

 « قول محدث بغداد أبي بكر بن أبي داود (\*) ، قال رحمه الله :

وقبل ينزل الجبار في كبل ليلةٍ بلا كيف، جلَّ الواحدُ المتمدَّحُ

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب في « التاريخ » ( ١٢٢/٦ ) وعنه الـذهبي في « العلو » ( ٢٢١ - ٢٢٢ /م ) وقال الألباني في « مختصر العلو » ( ٢٥٨/٢٢٢ ) : [ إسناد هذه القصة إلى الكجي صحيح ، رجاله ثقات ] .

<sup>(\*)</sup> هو أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني ، ولـد سنة ( ٢٣٠هـ) كـان من بحور العلم والحفاظ المتقنين ، وثقه الدارقطني وغيره ، من تصانيفه « السنن » و « المصاحف » و « البعث والنشور » . توفي سنة ( ٣١٦هـ ) .

انظر « السير » ( ٢٢ / ٢٢١ ـ ٢٣٧ ) العبر ( ٢/ ١٧٠ ) « تاريخ أصبهان » ( ٢ / ٦٦ ) « المنتظم » ( ٢ / ١٨٠ ـ ٢١٩ ) .

فتفرج أبواب السهاء وتفتحُ ومستمنح خيراً ورزقاً فيمنحُ ألا خاب قومٌ كذبوهم وقبّحوا(١) إلى طبق الدنيا عنَّ بفضله يقول: ألا مستغفر يلقَ غافراً روى ذاك قومٌ لا يردُّ حديثهم

\* قول إمام القرّاء أبي عمرو الداني (\*) في أرجوزته :

كبلامه وقوله قديم وهو فوق عرشه العظيم (٢)

\* قول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله .

إن من يرحم أهل الأرض قد آن أن يرحمه من في السما فارخم الخلق جميعاً إنّما يرحم الرحمنُ منا الرّحما(٣)

\* قول الإمام ابن القيم في نونيته :

والله أكبر، ظاهر ما فوقه شيء وشأن الله أعظم شانِ

<sup>(</sup>١) رواه الـذهبي في « العلو » / ٢٢٩/م ) وقال : [ هـذه القصيدة متـواتـرة عن نـاظمهـا ، رواها الأجري وصنف لها شرحاً ، وأبو عبد الله بن بطة في « الإبانة » ] .

<sup>(\*)</sup> هو أبو عمر عثمان بن سعيد بن عمر ، الأموي مولاهم ، القرطبي ثم الداني . المعروف في زمانه بابن الصيرفي , وانفرد بروكلمان فذكر في نسبته (المنيري) . ولد سنة (٣٧٦هـ) وابتدأ في طلب العلم سنة (٣٨٦هـ) صاحب رحلات كثيرة برع في الحديث والفقه واللغة وخاصة في القراءات ، من مؤلفاته : « اختلاف القراء في الثلاث » مجلد و « الأصول » والسنن الواردة في الفنن » . توفي سنة (٤٤هـ) .

انظر معرفة القراء الكبار للذهبي (٢٠٧/٣) العبر (٢٠٧/٣) طبقات المفسرين للداودي (٣٧/١) السير (٧٧/١٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره الذهبي في « العلو » ( ٢٦٧ / م ) .

<sup>(</sup>٣) انظر «أربعون حديثاً من رياض الجنة لعبد الباقي البعلي الحنبلي ومعه منح المنة لعبد العزيز الغماري » (ص ١٠) ط ١ - دار البشائر الإسلامية . . . .

والله أكبر عرشه وسع السا وكذلك الكرسيُّ قد وسع الطبا والله فوق العرش والكرسيِّ لا

والأرض والكرسيَّ ذا الأركانِ قَ السبع والأرضين بالبرهانِ تخفى عليه خواطر الإنسانِ (١)

هكذا كما رأيت ، فإن الشعراء لم يُحرموا من الثواب العظيم ، عندما أرسلوا ألسنتهم فيهم وفي تحقير اعتقاداتهم الباطلة ، وإنك لتعجب من أن شعراء الجاهلية أثبتوا علو ربهم ، وهؤلاء عطلوا ونفوا!

فعنترة بن شداد كان أعلم بالله منهم حيث قال:

يا عبلُ أين من المنيَّة مهربي؟ إذ كان ربي في السماء قضاهاً

وقد نظمت بعون الله تعالى قصيدة ، رددت فيها على زعيم هؤلاء اليوم ، عبدالله الحبشي ، ذكرت فيها مثالبه الظاهرة من قبح مذهبه ، وهي تبلغ نيفا وثمانين بيتاً ، سأذكر منها بعض المقتطفات لضيق المقام :

# بسم الله الرحمن الرحيم

قد جاءنا الحبشيُّ العبدريُ الهرري بدين جهم فصار الدينُ في خَطَرِ يا ليته كان ينوي خير أمتنا لكنه فرَّقَ الإِخوانَ في الأُسرِ وهمُّه لعنُ شيخ الأمةِ السلفي مجاهدِ الشركِ، لا بل هازم التتر وهو ابن تيميَّةَ المكتوبُ من دمِهِ تاريخه ضدَّ عبدِ البدعةِ القذرِ

<sup>(</sup>١) « القصيدة النونية » (ص/١٠) مع شرحها ـ توضيح المقاصد (٢/٢٦ ـ ٤٤٧) الكتب الإسلامي .

<sup>(</sup>**\***) ديوان عنترة (ص / ٧٤) واجتهاع الجيوش (ص / ٣٢٢).

بل كفر العلماء الصالحين بما سمّى الضلالات علماً ثم قال عن أتباعه عودوا التسليم واعجباً! ظنوه نوحاً دعاهم في سفينته قد ردَّ فوقيَّة الرحمن مجترئاً بل أنكر الحقَّ عَدُواً غير مكترث فكيف تهرب من هذا وقد ذكر كرسية وسع الأرضين والطبقا للعرش فضل على الكرسي وهو كذا وربَّنا القادرُ الأعلى عليه قد وربَّنا العلوِّ دليلٌ، قوله أأمن عالوا: ملائكة، والحق يُعجزهم قالوا: ملائكة، والحق يُعجزهم

قد أثبتوا من كلام الله والنّذر والكلام: علمضر وري، قلت: بل ضرري كأنهم معه موسى مع الخضر قلنا لهم: تلك ألواح بلا دُسر على الكتاب وما قد صع من حَبر مع أنّ ذاك من المركوز في الفطر مع أنّ ذاك من المركوز في الفطر تب إنه موضع الرجلين وهو حري فضل الفلاة على بعض من الظّفر فضل النه كالسرو الله كالسرو ألله كالسرو في السما من وطأة النّذر (١) فإنه الله، هذا قاله الطبري

\* \* \*

فأمَّةُ الله إبراهيم حين أري (٢) وما تكلم عن نبتٍ ولا شجرِ الأعلى، فقارن بين الشمس والقمر

فوقية الربِّ، يا من يعتدي صفة بين السمواتِ والأرضين راح يرى لأنه طلب المعبود قطَّ من

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) أي من شدة الإنذارات .

<sup>(</sup>٢) في هذه الأبيات إشارة إلى الآيات ( ٧٥ إلى ٧٨ ) من سورة الأنعام ، ففي قـول بعضهم أن إبراهيم كان في حـالة البحث والتقصي ، ولكننا لسنا مـع هذا الـرأي ، بل نـرى أنه كـان يقصد اتباع منهج في الدعوة يلزم به قومه ، وهذا لا يمنع من إيرادنا ذلك الرأي

وحالُ فرعونَ معْ هامانَ يأمره وما البناءُ لغير الإرتقاء إلى فصوَّب السهم نحو العرش مدّعياً

أن يبنيَ الصرحَ نفياً منه من كبَرِ ربِّ السموات قَصْدَ القتلِ والقَهَرِ أن الإلــهَ بهــذا غــيرُ مــنتصرِ

\* \* \*

العبــدُ إن همَّ فـالــرحمنُ ينظره يقول: عنه اصرفوا هذا ملائكتي

يا سعدُ أبشر فقد أيَّدتَ ذا شرفُ

لقد حكمت بحكم الله فوق سريـ

من فوق سبع وكم يرجو من اليُسُر لئن أيُسِّر له أدخلته سُعُري (١)

\* \* \*

فالله يشهدُ أن ما جئتَ بالنُّكُرِ (٢) رهِ السَّدِي في السَّمَ في هذه الزُّمَـرِ

\* \* \*

وحينها صفعت للشاة جارية قال فعندما جاوبَتْ عن «أين» أعتقها لقوه بل قال: مؤمنة هذي التي نطقت هل ع

قال الرسول: إليَّ البنتُ أَخْتَبِرِ لقوله! في السما والله لم يَـثُرُ هل عندكم مانعٌ من قوله العطرِ؟

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إشارة إلى أثر ابن مسعود الذي مرَّ معنا (ص / ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله ﷺ: « لقد حكمت عليهم بحكم الملك من فوق سبع سموات » إسناده حسن رواه النسائي والبيهقي في « الأسهاء والصفات » وأصله في « الصحيحين » وقوله « من فوق سبع سموات » انفرد بها راويها وشذً .

لًا قضي يا أخي زيـدٌ من الوَطَـرِ أما أنا قـال ربي: زينبُ افتخري من فوق سبع سموات حكى خبري

هذي عروسُ السها زوج الرسول بها تقــولُ: أنتنَّ أهلوكـنَّ زوجكـنَّ سبحانه في السها لا الأرض أنكحني

\* \* \*

على العلو دليلٌ وهْـوَ في السِّيرِ وربنـا في السـاحيُّ بــلا عُمُـرِ

قول الخليفة صديق الرسول به محمد مات إن شئتم عبادته

\* \* \*

أن ينزل اللهُ ربُّ العرش في السَّحَرِ

وهما حمديثٌ روى إسنساده عَلَمٌ

\* \* \*

والأمرُ من ههنا هذي الإِشارة نحْ وَالعرش وِجْهَتُها من إصبع عُمَري

\* \* \*

براءةً أنزلت من فوقِ بالطُّهُرِ أمامها يـوم كانت وضع مُحتَضرِ

وعندُما رُمِيَتْ بالإِفك عائشةً وكان هذا ابنُ عباس يردِّدُهُ

\* \* \*

(إليكَ أرفعُ رأسي حالَ مُفْتَقِرٍ) إن شئتَ يا منكراً للفوق في الزُبُرِ

(يا ساكناً في السما) داودُ قال به عن ثابتٍ ثابتٌ هـذا وتقرؤه

\* \* \*

والعجل مذ شعب إسرائيل أن عبدوا بدا الحياء من الأبقارِ فاعتبِر

ومنذ ذلك لم يرفع لها نظر إلى السهاءِ فكنْ في العلم كالبَقَرِ

\* \* \*

الفوقَ يثبته جمعٌ من الحُمُـرِ برفعها فاستجاب الله بالمطرِ وأذكر الوحش يا هذا وأعجبُ أنَّ إذ عندما منعت من شربها جأرت

\* \* \*

وتلك نملة استسقت برفعها إلى السماء فهالًا كنتَ كالحَشر

\* \* \*

تدريه أين وأما أنت في حَير وأنت قلت لمن أغويت: لا تُشرِ والآن لم يبق من عذرٍ لمعتذرِ وديننا نحن نص الآي والأثر بالنقل يؤخذ لا بالعقل والفِكِر ربي إليه أكف الناس قد رُفِعَتْ وبالبَنانِ أشارت نحو بارئها قام الدليل على ما كنت تنكره الدينُ فلسفة اليونان عندهم فالشرعُ وحيًّ من الرحمن خالقنا

\* \* \*

ونحن قد ذكرنا كل هذه النصوص ، وأقوال العلماء ، حتى ولم نعرض عن أقوال الشعراء ، بل ولا فطرة الدواب ، كل ذلك لنشير إلى أن الأمة من أولها إلى آخرها مؤمنة بكتاب ربها وسنة نبيها إيماناً راسخاً ، وأنها تأخذ بمقتضى الظاهر ، الذي هي مأمورة به دون سواه ، وهذه الصفة (صفة العلو) لا تحتاج إلى دليل نصي أصلا ، لأن الإيمان بها هو فطرة مركوزة في نفوس الخلائق ، إنسها وجنها ، حتى أن الدواب والطيور كلها مفطورة على علوه سبحانه ، وإن الإنسان إذا

لم يعرف أين وجهة معبوده ، بردت عزيمته في العبادة ، واحتار ولم يدر كيف يتوجه إليه ، وفي ذلك يقول الإمام الجويني (\*) رحمه الله بعد أن هداه الله إلى الصواب :

(ومن لا يعرف ربه بأنه فوق السماء على عرشه ، فإنه يبقى ضائعاً ، لا يعرف وجهة معبوده ، لكن ربما عرفه بسمعه وبصره وقدمه ، وتلك بلا هذا معرفة ناقصة بخلاف من عرف أن إلهه الذي يعبده فوق الأشياء ، فإذا دخل في الصلاة وكبَّر توجَّه قلبه إلى جهة العرش منزهاً له تعالى . . . ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقه ، وهو معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته ومشيئته ، وذاته فوق الأشياء ، فوق العرش ، ومتى شعر قلبه بذلك في الصلاة أشرق قلبه واستنار ، وأضاء بأنوار المعرفة والإيمان ، وعكفت أشعة العظمة على قلبه وروحه ونفسه ، فانشرح صدره ، وقوي إيمانه ، ونزه ربه عن صفات خلقه ، من الحصر والحلول ، وذاق حينئه شيئاً من أذواق السابقين المقربين) (۱) .

### وهكذا قال رحمه الله ، فإنه فعلاً أصاب الحق ، وحرك

<sup>(\*)</sup> هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ، نسبة إلى جوين ، وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور ، من أعمال خراسان . ولد سنة ( ١٩١هـ) كان إمام الحرمين من دم عربي أصيل ، أخذ عن والده الكثير من مسائل الفقه ، وكان صاحب فصاحة عالية ، له مصنفات كثيرة بلغت ما يقرب من ثمانية وعشرين كتاباً في فنون متنوعة من الدين . توفي سنة ( ٤٧٨هـ ) .

انظر طبقات الشافعية للسبكي (٢٥٢/٣) والكامل لإبن الأثير (٢٢٧/٩). (١) « إثبات الإستواء والفوقية » (١٨٥/١ ـ المجموعة المنسيرية) وانظر « النصيحة » (ص ٥٠ ـ ٥١ ط ٣ ـ مكتب إسلامي).

القلوب ، كيف لا وهـو الذي رجـع عن الكـلام رجـوع الهـارب من النار ، وأدرك أن الضلال في كلام الفلاسفة والمناطقة ، فأعـرض عنه بعد الجنوح إليه ، والله يهدي من يشاء .

وكذلك ابنه أبو المعالي رحمه الله ، كان في باديء أمره ، لا يقول بالعلو تأثراً بأهل الكلام والجدل ، إلا أن القصة المشهورة التي حصلت معه ، جعلته يرجع إلى الفطرة والأصل .

وهي قصة لها وقع في قلب كل من يسمعها ، فقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي محدث الصوفية في كتابه عن الشيخ أبي جعفر الهمداني : «انه حضر مجلس أبي المعالي الجويني ، وهو يقول : كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه ، وكلاماً من هذا المعنى فقال : يا شيخ ! دعنا من ذكر العرش . أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا ، فإنه ما قال عارف قط : يا الله ، إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو ، ولا يلتفت يمنة ولا يسرة ، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا ؟ قال : فصرخ أبو المعالي ، ولطم على رأسه ، وقال : حيرني الهمداني ، حيرني الهمداني » () .

وهذا الذي حدث معه ، حرَّك في نفسه الفطرة ، وكان السبب في رجوعه ، وعندما دخلوا عليه وهو في مرض موته ، قال لمن هم عنده :

(إشهدوا عليَّ أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها ، وأخالف فيها

ما قال السلف الصالح ، وإني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور) (١) ويقصد رحمه الله أن العجائز تؤمن في الغالب بفطرتها .

ويقول شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد المقدسي (\*) في كتابه «إثبات صفة العلو»:

(أما بعد فإن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في السياء ، ووصفه بذلك رسوله محمد خاتم الأنبياء [عليه الصلاة والسلام] ، وأجمع على ذلك جميع العلياء من الصحابة الأتقياء ، والأئمة من الفقهاء ، وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين ، وجمع الله عز وجل عليه قلوب المسلمين ، وجعله مغروزاً في طباع الخلق أجمعين ، فتراهم عند نزول الكرب بهم يلحظون السياء بأعينهم ، ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم ، وينتظرون مجيء الفرج من ربهم - سبحانه - ، وينطقون بذلك بألسنتهم لا ينكر ذلك إلا مبتدع ، غال في بدعته أو مفتون بتقليده واتباعه على ضلالته) (٢) .

<sup>(</sup>۱) « العلو » للذهبي ( ۲۷٥ /م ) وانظر لهذا الموضوع « شذرات الذهب » ( ٣٦١/٣ - ٣٦٢ ) .

<sup>(\*)</sup> هو موفق الدين أبو محمد ، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، ثم الدمشقي . الصالحي ، ولد سنة ( ٥٤١هـ) بقرية جماعيل من جبل نابلس . تفقه حتى فاق أقرانه وحاز قصب السبق ، وانتهى إليه معرفة المذهب الحنبلي وأصوله ، كان ورعاً زاهداً ، وكان يفحم الخصوم بالحجج والبراهين ، ولا يتحرج ولا ينزعج ، وخصمه يصبح ويحترق . قال ابن تيمية : ما دخل الشام - بعد الأوزاعي - أفقه من الشيخ الموفق . من تصانيفه « المغني » و « إثبات صفة العلو » و « ذم التأويل » و « لمعة الإعتقاد » .

انظر السير (٢٢/١٦٥ ـ ١٧٣) العير ( ٥/٧٩ ـ ٨٠).

<sup>(</sup>۲) « اجتماع الجيوش » ( ص ١١٥ ) .

ويقول أديب أهل السنة والجماعة وإمامهم في عصره ابن قتيبة الدينوري: (ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتهم وما ركبت عليه ذواتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله عز وجل هو العلي وهو الأعلى وأن الأيدي ترفع بالدعاء إليه، والأمم كلها عجمها وعربها تقول: إن الله في السهاء ما تركت على فطرها) (١). ويقصد رحمه الله بقوله (ما تركت على فطرها) أي أن إيمانها بالعلو باقٍ في قلبها، مركوز ومغروز، ما دامت الفطرة على أصلها، لم يفسدها مفسد ضال، أو صاحب بدعة، كها يحدث مع هؤلاء الذين خربوا فطرهم باتباعهم لهذه العقائد الفاسدة، واعتمادهم على أقوال البشر، حتى أصبحوا غير مستشعرين بهذه الصفة العظيمة، شيئاً من الكمال، كها يستشعره غيرهم.

وإننا ننصح كل من حرم هذه اللذة ، أن يقبل على طفل صغير ، لم يتلوث سمعه بعد بهذه القذارات الكلامية ، ولير ما هو الجواب . . .

وإننا ندعو كل من فسدت فطرته ، إلى أن يفتش عنها بين ركام الكلام ، وبين صفحات التاريخ ، وأخبار الأوائل .

يقول شيخ الصوفية في وقته ، أبو العباس أحمد المظفري (\*)

<sup>(</sup>١) « تأويل مختلف الحديث » (ص ٣٤٤ دار الكتاب العربي ) .

<sup>(\*)</sup> هو أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي الحنفي عالم أديب كان إمام الصوفية في وقته ، صاحب كتاب «فرع الصفات في تقريع نفاة الصفات» قال ابن القيم في وصف : وهو على صغر حجمه كتاب جليل غزير العلم . توفي سنة (٦٣١هـ).

انظر « معجم المؤلفين » ( ١/ ٨٥ ) و « كشف الظنون » ( ١٧٨٥ ) .

رحمه الله: (ومن نظر في قصص الأنبياء ، وأخبار الأوائل القدماء ، وأنباء الأمم الماضية ، والقرون الخالية ، اتضحت له هذه المعاني ، واستحكمت له هذه المباني، ثم قرر العلو ، وساق شبه النفاة ونقضها نقض من يقلع غروسها كل القلع) (١) .

ويشير رحمه الله إلى قصص الأوائل من الأنبياء وغيرهم ، وهو نظير ما جرى بين موسى وفرعون ، وبين إبراهيم ونمروذ ، وما قاله داود ، وبنو إسرائيل وما ذكر في التوراة والإنجيل ، فكل ذلك فيه ما يدل دلالة عظيمة على أن الأمم مجتمعة ، مؤمنها وكافرها ، يعلمون يقيناً أن الله فوق المخلوقات تعالى .

وكل هذا يدلنا على قذارة وحقارة من أنكر علو الله ، وأنه جاء بقول يتنزه عنه حتى من كفر ، ونرى العلماء كفروا المنكرين لهذه الصفة ، واشتد نكيرهم على من تخرص بمثل هذا الإنكار ، فنرى الإمام أبا سعيد الدارمي يجعل في «رده على الجهمية» باباً خاصاً سماه (باب الإحتجاج في إكفار الجهمية) فما قاله في هذا الباب :

(ونكفرهم أيضاً أنهم لا يدرون أين الله ، ولا يصفونه بدرون أين الله ، ولا يصفون ذلك أو بدرون أين الله ، وهم يعلمون ذلك أو بعضهم ، ولكن يكابرون ويغالطون الضعفاء . . فأي كفر أوضح مما حكيناه عنهم من سوء مذاهبهم . . لو ظهر هؤلاء في زمن أصحاب رسول الله على وكبار التابعين ما كان سبيلهم عند القوم إلا القتل كسبيل أهل الزندقة) (٢) .

<sup>(</sup>۱) « اجتماع الجيوش » ( ص ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) « الرد على الجهمية » ( ص ١٠٩ ـ ١١٠ ) .

فالله تعالى متصف بصفات الكمال، ومنها علوه عز وجل ، فمن عبد الله ولا يدري أين هو؟ فها عبده ، ومن عبده على أنه في الأرض ، فها عبده ، لأن نفي الصفات هو نفي للذات المقدسة .

يقول ابن شيخ الحزاميين رحمه الله تعالى بعد أن ذكر صفات ربه: (فبهذا الرب نؤمن ، وإياه نعبد ، وله نصلي ونسجد ، فمن قصد بعبادته إلى إله ليست له هذه الصفات ، فإنما يعبد غير الله ، وليس معبوده ذلك بإله ، فكفرانه لا غفرانه) (١).

ويقول أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي :

(فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته إلى الله الذي استوى على العرش، فوق سمواته، وبان من خلقه، فإنما يعبد غير الله، ولا يدري أين الله؟ فهذه الأشياء التي اقتصصنا في هذا الباب قد خلص علم كثير منها إلى النساء والصبيان، ونطق بكثير منها كتاب الله تعلى، وصدقته الآثار عن رسول الله على وعن أصحابه والتابعين، وليس هذا من العلم الذي يشكل على أحد من العامة والخاصة، إلا على هذه العصابة الملحدة في آيات الله، لم يزل العلماء يروون هذه الاثار، ويتناسخونها، ويصدقون بها على ما جاءت، حتى ظهرت هذه العصابة، فكذبوا بها أجمع، وجهلوهم، وخالفوهم أمرهم، خالف الله بهم. فمن آمن بهذا القرآن، الذي احتججنا منه بهذه الأيات، وصدق هذا الرسول، الذي روينا عنه هذه الروايات، ليزمه الإقرار بأن الله بكماله فوق عرشه، فوق سمواته، وإلا

<sup>(</sup>١) « النصيحة في صفات الرب جل وعلا » ( ص ١٧ ) .

فليحتمل قرآناً غير هذا ، فإنه غير مؤمن بهذا) (١) .

والمستغرب العجيب أنهم أصبحوا يتحاملون ، حتى على مصابيح الأمة وأعلامها ، سيراً على خطوات زعمائهم من المعتزلة والجهمية ، ولا يبعد أن يصل بعضهم إلى تكفير حتى الأئمة الأربعة ، فقد كنت في مناظرة معهم ، فاستشهدت بما نقله العلامة ابن القيم ، فقال لي متبجّح من بينهم ، جاهل لا يعرف الألف من الباء : ومن هو ابن القيم ؟ نحن لا نعرفه . .

فقلت له : هذا علم من الأعلام ، وصاحب كذا وكذا .

فبادرني بقوله : ومن هم مشائخه ؟

فسبحان الله! وكأن هذا السفيه هو الذي سيحكم عليهم، أتراه يكون إماماً في الجرح والتعديل؟!!

وبعضهم قال لي في مجلس آخر : كل من قال : (الله في السماء) فهو مجسم مشبه كافر .

فقلت له: هذا يقوله شيخ المفسرين الإمام الطبري. فقال: ومن هو الطبري، إنه كافر. قلت: والإمام مالك وأحمد بن حنبل؟ فقال: ثبت ذلك عنها؟ فقلت: نعم. قال: هما كافران خسيسان، أخس من النصاري، إن كانا قالا ذلك.

فسبحان الله! انظر كيف آل الغلو والجرأة بهؤلاء إلى ما نطقوا.

<sup>(</sup>١) « الرد على الجهمية » ( ص ٣٣ - ٣٦) .

رحم الله الإمام ابن أبي العز الحنفي حيث قال:

(كُتُب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة (\*) والرافضة (\*\*) ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة ويقولون في كتبهم: إن من جملة المجسمة قوماً يقال لهم: المالكية. ينسبون إلى رجل يقال له: مالك بن أنس، وقوماً يقال لهم: الشافعية. ينسبون إلى رجل يقال رجل يقال له: محمد بن إدريس الشافعي!) (١).

(\*) سموا بذلك لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة حيث قالوا: إنه في منزلة بين المنزلتين. فلا هو مؤمن ولا هو كافر. وقيل: لاعتزال زعيمهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، ومذهبهم يقوم على ١ \_ نفي الصفات عن الله تعالى، ٢ \_ ونفي القدر في معاصي العباد، ٣ \_ وإضافة خلقها إلى فاعلها، ٤ \_ وأن القرآن مخلوق، ٥ \_ ونفوا شفاعة النبي على المحائد، والمحائد، والمحائد، والجاحظية. وغيرها.

انظر في مذهبهم: البرهان في عقائد أهل الأديان (ص ٢٦، ٢٧) مقالات الإسلاميين (٣٣٥/١) الملل للشهرستاني (١/٥٤).

(\*\*) سموا بذلك لرفضهم زيد بن علي حينها توجه لقتال هشام بن عبد الملك فقال أصحابه: تبرأ من الشيخين حتى نكون معك . فقال : لا بل أتولاهما وأتبرأ ممن تبرأ منهها . فقالوا : إذاً نرفضك . فسميت الرافضة .

ا \_ وهم يثبتون الإمامة عقلًا، ٢ \_ وأن إمامة على وتقديمه ثابت نصاً ، ٣ \_ وأن الأئمة معصومون ، ٤ \_ وقالوا بتفضيل على على سائر الصحابة ، ٥ \_ وتبرأوا من أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة ، ٦ \_ ويقولون برجعة الأموات ، ٧ \_ وأن الأمة ارتدت بتركها أمامة على رضي الله عنه .

انظر تفصيل مذهبهم في : البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص/٣٦) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص/٧٧ ـ ٧٨) رسالة في الرد على الرافضة (ص/٦٠ ـ ٦٧). (١) شرح العقيدة الطحاوية (ص/١١٨) . حتى وقال لي بعضهم في المجلس الذي انكروا فيه معرفة ابن القيم : كيف تأخذ العلم من الكتب ؟ قلت : ومن أين آخذه ؟ ثم إن الأمة اعتنت بحفظ هذه الكتب عن أصحابها ، وهي مخطوطة منذ أمد بعيد بأكثر من نسخة ، فكيف لا آخذ منها ، وقال الله تعالى :

## ﴿وَإِنَا نَحَنَ نُزَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَا لَهُ لِحَافِظُونَ﴾ (١) .

فقال لي المتخرص: العلم يؤخذ من الصدور لا من السطور، ويؤخذ عن رجل صاحب سند إلى رسول الله ويؤهن ، فعندما طالبته باسم هذا الرجل الموجود اليوم - وأنا أعلم من يقصد - غص بقوله أمام الملأ، ولم يطق أن يلفظ اسم شيخه لكراهة الناس له، والجميل أنني في هذا المجلس أتيته بقول لغوي، فقال: من أين جئت به؟ فقلت مستهزئاً به: من السطور، فقال لي: يا سبحان الله، انظر وخذ من ألفية ابن مالك، ولسان العرب، فضحكت بمل فمي ولم يدرك الناس أول لماذا ثم جاوبته فقلت: وهل ألفية ابن مالك ليست بالسطور؟ أم أن ابن مالك جاء إليك خاصة، وعلمك؟ فضحك الناس من حولنا واستصغروه . . .

قلت: والله بعد سرد ما ثبت به الدليل على علو العظيم الجليل ، من كتابه وسنة نبيه وقول الأئمة وسائر الأمة ، أصبح مثلهم مثل الذين يقول لهم ربهم: أنا في السماء .

فيقولون : لا يا ربنا ، أنت لست في السهاء ، لأن هذا لا يجوز عليك ولم تقبله عقولنا .

سورة الحجر (الأية / ٩).

وما أجمل قول الشاعر أحمد الصافي النجفي :

يعترض العقل على خالقٍ من بعض مخلوقاته العقلُ

وعلى كل فنحن أخذنا ديننا عن الصحابة والتابعين ، وأثبتنا الأحاديث بالتلقي عنهم ، وأما هؤلاء فقد جاؤوا بأقوال حديثه مرقعة ، لا شأن لها برجالات الإسلام .

وما أجمل قول شريك رحمه الله ، حيث قال عباد بن العوام رحمه الله : (قدم علينا شريك بن عبدالله مذ نحو من خمسين سنة . . . فقلت له : يا أبا عبدالله ، إن عندنا قوماً من المعتزلة ، ينكرون هذه الأحاديث قال : فحدثني بنحو من عشرة أحاديث في هذا . وقال : أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول الله عليه فهم عمن أخذوا ؟) (١) .

### \* \* \*

علمنا بفضل الله تعالى أن كتاب الله ، هـو المرجع عند الإختلاف ، حيث جعله الله نوراً وهدى ، وفصل فيه الأمور ، وبين كل شيء ، وأما هؤلاء فقد جعلوه بتأويلاتهم مصدر الإختلاف والنزاع ، وسبب التمزق والتفرق ، تحار عنده العقول ، ويشك فيه

<sup>(</sup>١) رواه الــــدراقــطني في « الصفــات » ( رقم ٦٥ سلسلة عقــائـــد السلف\_ طبعــة أولى ) وعبد الله بن أحمد في « السنــة » ( رقم ٣٢٦ ) والذهبي في « العلو » ( ١٤٩ /م ) وقــال الألباني ( ١٢٧ / ١٤٩ ) : [ إسناده صحيح ] .

وأخرجه من طريق أخرى الحافظ ابن منده في « التـوحيـد » ( ق ١/٩٧ ) وفيـه بعض الخلاف في اللفظ وإسناده صحيح أيضاً .

الفحول ، لكل شيء فيه معنى خلاف ما هو معهود ومعروف من اللغة التي نزل بها .

فكيف يكون مبيناً ومفصلاً وهدى ورحمة ، إن كانت هذه نتائج النظر فيه ؟ مع أننا نرى الله تعالى يقول في بيانه :

﴿ حَم \* وَٱلْكِتَاْبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ (١) .

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكتابِ الْمِينِ ﴾ (٢) .

﴿ قَدْ جَاْءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَكَتَاْبٌ مُبِينٌ ﴾ (٣) .

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَاْبَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَىْ لِللَّمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (٤) .

﴿ مَاْ كَاْنَ حَدِيْثاً يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَـدَيْهِ وَتَفْصِيْـلَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (°).

وَأَلْ ، كِتَاْبُ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمّ فُصِّلَتْ مِنْ لَـدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة الدخان الآية (١ ـ ٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية (٢).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية (١٥).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل الآية ( ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف الآية (١١١).

<sup>(</sup>٦) سورة هود الآية (١).

﴿ أَلَمْ ، تِلْكَ آيَاْتُ آلْكِتَاْبِ وَآلَّذِيْ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّـكَ آلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَنْذِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّـكَ آلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴾ (١) .

﴿ أَلْر ، كِتَاْبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخرِجَ آلنَّاسَ من آلظُّلُمَاْتِ إِلَىْ آلنُّوْر ﴾ (٢) .

ونحن لا نفهم هـذا القرآن إلا بلغته التي أنزل بهـا ، وكذلك سنة النبي على ، ولا يكونان حجة إلا بهذه اللغة العربية ، وبهـا يحسم النزاع . فسبحان الله تعالى حيث قال :

﴿ وَمَاْ أَرْسَلَنَا مِنْ رَسُوْل ۚ إِلَّا بِلِسَاْنِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ، فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ (٣) .

فهذا هو كتاب ربنا ، وهذه هي صفاته ، فإن لم يعجبكم فاحتملوا قرآناً غير هذا ، وإننا نخاف أن نبدله أو أن نحرفه ، بل نتبع ما فيه كما اتبعه نبينا عليه ، وعلى كلّ فقد قال الله لرسوله عليه :

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاْتُنَاْ بَيِّنَاْتٍ قَالَ آلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَاْ آئْتِ بِقُرْآنِ غَيْرِ هَذَاْ أَوْ بَدِّلُهُ قُلْ مَاْ يَكُوْنُ لِيْ أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاْءِ نَفْسِيْ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَاْ يَكُوْنُ لِيْ أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاْءِ نَفْسِيْ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَاْ يَوْمِ عَظِيْمٍ ﴾ (٤) مَاْ يُوْحَىْ إِلَيَّ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَاْبَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴾ (٤)

فالحق في كتاب الله ، لا الكتاب الذي تبغون ، والله يحكم بيننا

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية (١).

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم الآية (١).

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم الأية (٤).

<sup>(</sup>٤) سورة يونس الآية (١٥).

يوم القيامة ، نحن الذين اتبعنا الوحي الذي فيه ، وأنتم اتبعتم تأويلات شيطانية غيرت وبدلت مقاصده ، وقد قال سبحانه لنبيه عليه السلام :

نعم ، أقولها ، وإن آذت الآذان : لقد هددوني بالقتل ، وأوعزوا إلى أحدهم بالفعل ، وهم يجهلون أننى أرضى بأن يطاح برأسي مقابل رأسهم ، وهم يظنون أن الله غافل عما يعملون ، أو أن المسلمين عنهم لاهون ، ألا أن الصبح قريب، وسبحان ربنا القائل :

﴿ قُلْ لَنْ يُصِيْبَنَا إِلَّا مَاْ كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَاْ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ آلُؤُمِنُوْنَ \* قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بَنَاْ إِلَّا إِحْدَى ٱلْخُسْنَيَنْ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ إِلَّا إِحْدَى ٱلْخُسْنَيَنْ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُوْ أَنَّ يَكُمْ أَنْ يُصِيْبَكُمُ اللهُ بِعَذَاْبٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِيْنَا فَتَرَبَّصُوْا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُوْنَ ﴾ (٢).

والفرق بيننا وبينكم أننا نطلب الهداية من الله دائماً ، من غير شك في أننا على هدى من الله ، وأما أنتم فتشكون في دينكم ولا تطلبون هدايته !

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية (١٠٨ - ١٠٩) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الأية ( ٥١ - ٥٢ ) .

فأقول داعياً ربي بدعاء النبي ﷺ :

«اللهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السموات والأرض ، علم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» (١) .

# هكذا أخذوا دينهم من أرسطو (\*) وأفلاطون (\*\*) ، وبنوا

(١) رواه مسلم وأبو عوانة .

(\*) هو أرسطوطاليس ، ولد سنة ( ٣٨٤ ق . م ) ، فيلسوف يوناني تتلمذ على يد « أفلاطون » وعلم الإسكندر الأكبر ( ملك مقدونية ) ، وكان يحاضر ماشياً ، فسمى هو وأتباعه به « المشائين » ألف « الأورغانون » في المنطق وينقسم إلى ثلاثة أقسام : كتاب المقولات ومبحثه التصورات ، وكتاب العبارة ومبحثه الأقوال المؤلفة من التصورات ، وكتاب التحليلات ومبحثه الاستدلال . كما ألف كتاب « الطبيعة » وكتاب في « أجرام السهاء » وله رسالة في الأخلاق الم نيقوماخوس » كما ألف في السياسة والإلهيات . توفي سنة ( ٣٢٢ ق . م ) .

انظر « الفلسفة الغربية » لبيرترا نـدرسل (ص/٢٥٨ ، ٢٧٨ ، ٣٢٤ ، ٣٣١) « أخبـار الحكماء » لابن القفطي (ص/٢٢ ـ ٢٦) المـوسوعـة العربيـة الميسرة (ص/١١٧) الصواعق المرسلة ( ٧٨٣/٢ ) .

(\* \*) ولد سنة ( ٤٢٧ ق . م ) فيلسوف يوناني تتلمذ على يد « سقراط » رسم في الجمهورية صورة للمدينة الفاضلة كما تخيلها وتمناها ، وفلسفة « أفلاطون » يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام هي : الجدل ، والطبيعة والأخلاق . من كتبه : « اليسيز » في الصداقة و « الملحمة » في الشعر و « بولينيا » في الدستور ، وقد اشتهر أفلاطون في محاورته . وقد قسمها الباحثون إلى ثلاثة أقسام : محاورات الشبان ، محاورات الكهولة ، محاورات الشيخوخة . توفي سنة ( ٣٤٧ ق . م ) .

انظر تاريخ الفلسفة العربية ( ص/١٧٦ ـ ٢٥٧ ) أخبار الحكماء ( ص/١٣ ، ٢١ ) الملل ( ١٩٠/٢ ) تاريخ الفلسفة اليونانية ( ص/٦٢ ، ٦٥ ) الصواعق المرسلة ( ٧٨٤/٢ ) .

عقيدتهم على المنطق اليوناني ، وتركوا الكتاب والسنة ، فأعمى علم الكلام أبصارهم ، فقست قلوبهم ، وأشربوا فيها الجدل ، حتى تحولت دعوتهم إلى المراء البيزنطي ، والله سبحانه يقول :

﴿ وَلَا تَقْفُ مَاْ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (١) .

وتراهم يناقشونك بعلم الكلام ، ويتركون الكتاب والسنة وفيهما الحق ، وقد قال تعالى عنهم وعن أمثالهم :

﴿ يُجَاْدِلُوْنَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَاْ تَبِيُّنَ ﴾ (٢) .

وقال سبحانه:

﴿ مَاْ ضَرَ بُوْهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ﴾ (٣).

فالحق تبين وظهر من النصوص ، وعلم الكلام منهم لم يكن إلا للجدال ، وهم يبغون بذلك الفتنة ، ويكرهون الأدلة النصية ، الواردة عن الله ورسوله . قال عز من قائل :

﴿لَقَدْ ٱبْتَغَوْا ٱلْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ ٱلْأُمُـوْرَ حَتَّىْ جَاْءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَاْرِهُوْنَ﴾ (١٠) .

وأخيراً لا بد لي من نصحك ، وإن كرهت قولي ، فلا بُـد من

سورة الإسراء الآية ( ٣٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية (٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف الآية ( ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة الآية ( ٤٨ ) .

القيام بما أوجب الله على عباده ، أقول لك : دع الكلام وعليك بالقرآن والسنة .

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

(لئن يُبتلى العبدُ بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خيرٌ له من أن ينظر في علم الكلام) (١) .

وقال أيضاً :

(وحكمي في علماء الكلام أن يضربوا بالجريد ، ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام) (٢) .

وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه :

(لا يفلح صاحب كلام أبداً ، علماء الكلام زنادقة) (٣) .

وأنصحك يا أخي بأن تدع قول الرجال لقول النبي على ، وأن تضع عقلك عبداً أسيراً لما ورد عن الله تعالى وعن رسوله عليه السلام فإن الذي تجهله يـوماً تعلمـه يوماً آخر ، ولكن ويلك من ربـك إن حكمت بما عندك ، أو بما في نفسك ، على ما تجهله أو على ما عند الله تعالى .

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١١١/٩ ) وابن عبـد البر في « الإنتقـاء » ( ص ٧٨ ) وابن أبي حاتم في « مناقب الشافعي » ( ص ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١١٦/٩ ) وابن عبد البر في « الإنتقاء » ( ص ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) « مناقب الإمام أحمد » لابن الجوزي ( ص ٢٠٤ - تحقيق د . التركي ) .

وكفى بـك جهلًا أن تـظن بنفسك يـومـاً ظن العصمـة ، أو أن تترك حقيقة المعاني والألفاظ ، التي هي في كتـاب الله وفي سنة رسـول الله ، لاصطلاح تعلمته من فلان أو علان .

أما رأيت مثلًا أمامك ، كيف أن هؤلاء حملوا لـواء التنـزيـه ، وهي كلمة شريفة المقاصد ، بل لا يتم إيمان من دونها ، ولكن تحولت بمفهومهم لها إلى تعطيل الله بتعطيل أسمائه وصفاته .

وهم لا يزالون يدَّعون التعظيم ، ورحم الله الإمام عبد الرحمن بن مهدي ، وقد ذكر عنده الجهمية الذين ينفون أحاديث الصفات ، ويقولون : (الله أعظم من أن يوصف بشيء من هذا) فقال رحمه الله :

(هل هلكت المجوس إلا من جهة التعظيم ، فقالوا : الله أعظم من أن نعبده ، ولكن نعبد من هو أقرب إليه منا ، فعبدوا الشمس ، وسجدوا لها) (١) .

وقال أبو الوفاء ابن عقيل (\*) لبعض أصحابه:

(أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض ، فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن ، وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى

<sup>(</sup>١) « الحجة في بيان المحجة » (ق ٧٧).

<sup>(\*)</sup> هو أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي عالم العراق وشيخ الحنابلة في عصره إنتهت إليه الرئاسة في الأصول والفروع . ولد سنة (٣١١هـ) وقيل (٣١١هـ) . له مصنفات : « كتاب الفنون » و « الواضح في الأصول » .

انظر « ذيل طبقات الحنابلة » ( ١٧١/١ ) ، جلاء العينين ( ص/٩٩ ) .

من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت ، وقد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك وكثير منهم إلى الإلحاد ، تشم روائح الإلحاد من فلتات المتكلمين ، وأصل ذلك أنهم ما قنعوا بما قنعت به الشرائع) (١) .

وأنصحك يا أخي بالتزام الحديث ، ولا ترض إلا بما صح منه ، وإن أهله هم أهل السنة والجماعة .

قال الوليد بن أبان الكرابيسي لما حضرته الوفاة ، يوصى بنيه :

(تعلمون أحداً أعلم بالكلام مني ؟ قالوا : لا ، قال : أفتتهمونني ؟ قالوا : لا ، قال : فإني أوصيكم أتقبلون ؟ قالوا : نعم ، قال : عليكم بما عليه أصحاب الحديث فإني رأيت الحق معهم) (٢) .

وقال الإمام علي بن المديني:

(إن الطائفة الناجية هم أهل الحديث)(٣).

وقال يزيد بن هارون (\*\*) رضي الله عنه في بيان الطائفة

<sup>(</sup>۱) « تلبيس إبليس » لابن الجوزي ( ص ٩٣ - ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) « تلبيس إبليس » لابن الجوزي ( ص/ ٩٢ - ٩٣ ) .

<sup>(\*)</sup> هو أبو الحسن علي بن عبدالله بن جعفر المعروف بابن المديني ولد سنة (١٦١هـ) بالبصرة، ثم إنتقل إلى بغداد ، كان أحد أثمة الحديث في عصره . والمقدم على حفاظ وقته ، حـدّث عنه البخاري وغيره ، وتوفي بسامرا سنة (٢٣٤هـ).

انظر « تاریخ بغداد » ( ۲۱ / ٤٥٨) « المیزان » ( ۲۲۹/۲ ) التذکرة ( ص/٤٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) « تحفة الأحوذي » (٦/٣٣٤).

<sup>(\* \*)</sup> هو يزيد بن هارون الواسطي ، مولى بني سليم ، قدم بغـداد وكان عـابداً ثقـة متقناً ، =

المنصورة : (إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم) (١) .

وورد مثل ذلك عن الإِمام أحمد وغيره .

وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني (\*) عليه رحمة الله :

(أما الفرقة الناجية فهي أهل السنة والجماعة ، وأهل السنـة لا اسم لهم إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث) (٢) .

قولوا بربكم أيترك كتاب الله تعالى وتترك سنته ثم يهرع إلى تأويلات رجل حبشي لم يتذوق معاني العربية فإن ﴿لِسَانُ الَّـذِيْ يُلْحِدُوْنَ إِلَيْهِ أَعْجَميُّ وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِيُّ مُبِينٌ ﴾ (٣)

ولا يمكننا أن نزعم كمال النصيحة ، لأن تفاصيل الأمور لا تزال بعيدة بعض الشيء ، ولكن غالب الظن أن هذه العجالة تكفي

انتهى

ولـد سنة ( ۱۲۸هـ ) وتـوفي سنة ( ۲۰۲هـ ) وقـد أخرج لـه الجماعـة وكـان من شيـوخـه إبن
 سعد .

انظر: تاريخ بغداد ( ٣٣٧/١٤) التهذيب ( ٣٦٦/١١) طبقات الحفاظ ( ص/١٣٢) .

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي (٦/ ٤٣٤) .

<sup>(\*\*\*)</sup> هو عبد القادر بن أبي صالح الحبلي ، كما يسميه بعضهم ، أو الجيلاني ، تفقه على أبي سعيد المخرمي ، وسمع الحديث ثم لازم الإنقطاع عن الناس في مدرسته متشاغلاً بالتدريس والتذكير وبلغ من العمر ٩٠ سنة . توفي ( ٥٦١هـ) ودفن في مقبرته . وكانت ولادته سنة ( ٤٧١هـ) .

انظر الشذرات (١٩٨/٤) مناقب أحمد لإبن الجوزي ( ص/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٢) الغنية ( ص/ ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية (١٠٣).

لأن يرتدع بها المخالف المجازف ، ويطمئن إليها قلب المؤمن الخائف ، والله نسأل أن يجعل ثواب ما كتبناه في ميزاننا ، وأن يغفر لنا زلاتنا ، فالخطأ إن وقع فهو منا ، ويعفو الله عن كثير .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين وآله وصحبه أجمعين

تم في اليـوم الأول من شعبان (السبت) عـام ١٤٠٨ لهجـرة محمد عليه .

\_ الفيحاء طرابلس الشام \_

وكتب أسامة بن توفيق بن عبد الرحمن القصًاص

## الملاحق

(۱) قلت بل الحديث صحيح فقد أخرجه أحمد (٢٨٢٢، ٢٨٢٢، ٢٨٢٤، ٢٨٢٥) والدارمي في «الرد على الجهمية» (٧٣) وأبو يعلى في «مسنده» (٢٨١٥) وابن حبان (٣٦، ٣٧ ـ موارد) والبيزار (٥٤ ـ كشف الأستار) والبطبراني في «الكبير» (١٢٢٧٩) والحاكم (٢/ ٤٩٦ ـ ٤٩٧) والبيهقي في «الدلائل» (٢/ ٢٨٩).

كلهم عن حماد بن سلمة ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

\_ قال البزار : لا نعلمه يروي عن النبي ﷺ بهذا اللفظ من وجه متصل إلا بهذا الإسناد. أ. هـ.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأحمد شاكر في تعليقه على «المسند» وقال ابن كثير في تفسيره (١٥/٣) إسناده لا بأس به. وعزاه الهيثمي في «المجمع» (١٥/٦) للبزار والطبراني في «الكبير» و «الأوسط». وزاد السيوطي في «اللدر» (١٥/٤) نسبته لابن مردويه، ووهم في عزوه للنسائي حيث أن الحافظ ابن كثير أورده في «تفسيره» (١٥/٣) من رواية البيهقي وقال: إسناده لا بأس به ولم يخرجوه أ.ه. قال الشيخ بدر البدر: يعني أصحاب الكتب السنة أ.ه.

وقال الهيثمي : فيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط. أ. هـ. ولعل المؤلف ـ رحمه الله ـ اطلع على كلام الهيثمي فضعف الحديث. ولكن

اختلاط عطاء لا يضره، فقد روى عنه حماد قبل اختلاطه. قال الطحاوي: وإنما حديث عطاء الذي كان منه قبل تغيره يؤخذ من أربعة لا من سواهم. وهم شعبة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد. وبالقول باستثناء رواية حماد قال به كل من ابن معين وأبو داود والبخاري والكتاني والدوري وابن خيثمة وابن حجر والأشبيلي.

- (۲) أخرجه الطبراني في الكبير ( ) من حديث أبي موسى الأشعري وقال الهيثمي في المجمع (١٠٣/٣) إسناده حسن على ضعف في بعضه مع توثيق. وحسنه السيوطي في الجامع الصغير ووافقه شيخنا في صحيح الجامع (٢١٢/٥). وأخرجه الطبراني كما في المجمع (١٠٣/٣) من حديث أبي عبيد مولى رفاعة بن رافع. وقال الهيثمي : «وفيه من لم أعرفه» أ. ه. وصححه شيخنا في صحيح الترغيب (٨٤٦).
- (٣) وقد بين شيخنا في صحيحته (١٨٣/٤ ـ ١٩٣) صحة الحديث حيث قال بعد ذكره شواهد الحديث :

« وخلاصة القول: إن أكثر هذه الشواهد لا تصلح لتقوية الحديث ، إما لشدة ضعف إسناده ، وإما لاختصارها ، اللهم إلا حديث عائشة ، وحديث أنس بطريقيه ؛ فإنها إذا ضها إلى إسناد حديث أبي هريرة اعتضد الحديث بمجموعها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى ، وقد صححه من سبق ذكره من العلهاء . أ . ه .

(٤) اخرجه الطبراني في «الكبير» (٢/ ٢٠٠٤) وفي «مكارم الأخلاق» (٤٥) من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي ظبيان به. قال المنذري في «الترغيب» (٣٠ ٢٠٠): إسناده جيد قوي. وقال الذهبي في «العلو» (ص / ٢٠) رواته ثقات.

وقال الهيثمي في «المجمع» (١٨٧/٨) رجاله رجال الصحيح.

قلت : ولكن فيه أبو إسحاق السبيعي وهو صدوق مدلس وقد عنعن ثم أنه قد إختلط .

(٥) قلت أما رواية ابن مسعود فقد أخرجها أحمد في «الزهد» (١٠٧/٢) والقضاعي والدارمي في «الرد على الجهمية» (٧٤) و«النقض» (ص / ١٠٣) والقضاعي في «مسند الشهاب» (٦٤٧). وأبو يعلى في «مسنده» (ق ـ ١/٢٣٤ ـ التعليق على العلو) والطبراني في «الصغير» (١/١٠) و«الكبير» (١/١٠) وفي «المكارم» (٢٤) والحاكم (٤٨/٤) وصححه ووافقه الذهبي، واللالكائي (٢٥) والبغوي (٢٤) والمحمد في «العلو» (٢٢) و(٢٧) والذهبي في «العلو» (٢٤).

كلهم من طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود به وعزاه الهيثمي في المجمع (١٨٧/٨) للطبراني في الثلاثة وإلى أبي يعلى وقال : رجال أبي يعلى رجال الصحيح ، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فهو مرسل.

قلت : إلا أن حديث عبدالله بن عمرو المتقدم يقويه. ولا يضره تـدليس أبي أسحاق واختلاطه، لأن الراوي عنه هنا هو شعبة، وهو ممن سمع عنـه قبل الاختلاط، وروى عنه ما علم منه من سماعه من شيوخه.

(٦) قلت أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٥٩٧) والحميدي (٥٧٠) وأحمد (٣/٧ و٧٧ و٧٧) والترمذي (٢٤٣١) و(٣٢٤٣) وابن ماجه (٢/٥٠٠) وابن أبي داود في «البعث» (١٨) والسطبراني في «الصغير» (١/٤٢) وأبو الشيخ في «العظمة» (٣١٦) وأبو نعيم في «الحلية» (٥/٥٠١) و (١٣٠/١٣) والبغوي في والخطيب في «تاريخه» (٣٦٣/٣) والبيهقي في «البعث» (٢٣٤) والبغوي في «شرح السنة» (٢٣٤) - ١٠٢/١٠). من طرق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري به.

قال الترمذي: حديث حسن. قال شيخنا علامة الشام: يعني أنه حسن لغيره، وذلك لأن عطية العوفي ضعيف، فرواه جماعة عنه هكذا، ورواه آخرون على وجهين آخرين. أ. هـ. الصحيحة (٦٧/٣).

- قلت: وتابع عطية أبو صالح عند ابن حبان (٢٥٦٩) وأبو يعلى (١/٧١ الصحيحة) والحاكم (٤/٥٥٩) وأبو يوسف في «الخراج» (٧) عن الأعمش عن أبي صالح به.
- (٧) في إسنادة الحكم بن أبان قال فيه الحافظ: صدوق عابد وله أوهام. التقريب (١/١٩٠) والحديث أخرجه المقدسي في «العلو» (٧٨) وزاد السيوطي في «الدر» (٤٢٧/٣) نسبته لعبد بن حميد.
- (٨) قلت : لم يخرج عبدالرزاق في مصنفه هذه الرواية وكأن المؤلف ـ رحمه الله ـ تبع محقق كتاب «عمل اليوم والليلة» للنسائي حيث عزى هذه الرواية لعبدالرزاق في «مصنفه» (١١/٤٤٤) والصواب أنها في (١٠/٤٤٤) وفيها أن المنادي هو الله تبارك وتعالى .

والحديث أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (٤٨٢) والدارقطني في «النزول» رقم (٥٤) عن أبي إسحاق عن الأغربه.

إلا أن لفظ «ثم يأمر منادياً ينادي . . . » مخالف لرواية أبي هريرة وجبير وعبادة وجابر وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء وعقبة وأبي سلمة وأبي سعيد ورفاعة وعمرو وعائشة وأم سلمة فعلى هذا تصبح هذه الرواية ورواية على بن أبي طالب وعثهان بن أبي العاص المتقدمتان آنفاً منكرة لمخالفتها للروايات الصحيحة التي تنص على أن المنادى هو ربنا جلا وعلا . ولعل الوهم من حفص بن غياث فقد رواه عن أبي إسحاق كل من معمر عند عبدالرزاق (٩٦٥٤) والدارقطني (٥٦) ، وأبو عوانه عند الدارقطني (٥٧) و(٨٥) ، ومنصور عند مسلم (١٩٦١) والدارقطني (٢٥) و(٣٥) ، ويونس وسليان بن قرم ومحمد بن الفضل وجابر الحضرمي والأعمش عند الدارقطني والله تعالى أعلم .

(٩) هذه رواية أبي هريرة أخرجها الدارقطني في «كتاب النـزول» (٤٩) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر انه سمع أبي هـريرة يقـول : قال رسـول الله عليه : اذا بقى . . . .

- وفي إسناده أبو جعفر الأنصاري المدني المؤذن قال فيه الحافظ في التقريب (٢/٢) مقبول .
- (۱۰) أخرجه الدارمي في «الردعلى الجهمية» (٤٤) وآلاجري في «الشريعة» (ص/ ٢٩٣) واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (٦٦٠) ومن طريقه المقدسي في «العلو» (٧٧). كلهم عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد به وذكره ابن القيم في «جيوشه» (ص / ١٢٤) وعزاه للطبري ـ اللالكائي ـ في «شرح السنة».
- وإسناد الدارمي ضعيف لأجل محمد بن كثير الثقفي قال فيه الحافظ في التقريب : صدوق كثير الغلط (٢٠٣/٢).
- وإسناد الآجري ضعيف لأجل عبدالله بن حبيب المصيصي ذكره الحافظ في التهذيب (٦/ ٣٨٩ \_ ٣٩٠).
- ولم يذكر فيه حرجاً ولا تعديلاً ولم ينقل عن أحد ذلك . والأثر علقه الذهبي في «العلو» (ص / ٤٨) عن يعلي بن عبيد ولم يتكلم عليه بشيء.
- وأخرجه ابن أبي شيبة في «العرش» (٥) من طريق أبي عامر الأسدي، نا سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد به. وإسناده ضعيف فيه:
- (١) أبو عامر الأسدي وهو مهاجر بن كثير. قال أبو حاتم: متروك الحديث وكذا قال الأسدى. كما في اللسان (١٠٤/٦).
- (٢) وابراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي قال فيه الحافظ في التقريب (٢) وابراهيم بن الحفظ.
- (۱۱) وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۱۰۳۸) وابن حبان في «الضعفاء» (۱۰۸/۱) وابن عدي في الكامل (۱۰۵٤/۳) والحاكم (۱۰۵٤/۳ و ۲۱۸/۲) وصححه، والبيهقي في «الأساء» (ص/ ۳٤٤) والملالكائي في «أصول الاعتقاد» (۱۶۸) والمقدسي في

«العلو» (١٨). جميعهم من طريق الليث بن سعد، عن زيادة بن محمد، عن محمد بن كعب عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء به.

وقـال الـذهبي متعقبـاً الحـاكم : « زيـادة » قـال البخــاري وغــيره منكــر الحديث. وقال في الميزان (٩٨/٢) إسناده ضعيف، وقــال في العلو : رواه أبو داود وزيادة لين الحديث.

(۱۲) أخرجه الدارمي في «الردعلى الجهمية» (۸۲) من طريق سعيد بن أبي مريم، أنبأ يحيى بن أيوب، حدثني عمارة بن غزيه، عن قدامة بن ابراهيم، أنه حدثه، أن عبدالله بن رواحة رضي الله عنه وقع بجاريه فذكره.

وإسناده ضعيف، يحيى بن أيوب «صدوق ربما أخطأ» كذا في التقريب (٧٥١٥) وقد حكم التقريب (٧٥١٥) وقد حكم الذهبي على هذا الإسناد بالإنقطاع بين قدامة وابن رواحة . كها إفي العلو (ص / ٤٢).

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (ص / ٣٤٠ ـ جزء عبدالله بن جابر عبدالله بن زيد) والذهبي في «السير» (١ / ٢٣٨) والسبكي في «طبقات الشافعية» (١ / ٢٦٤ ـ ٢٦٥) وذكره ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (١ / ٢٩٦) وصححه. ونقل تصحيحه المقدسي في العلو (ص / ٩٩). كلهم عن عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون عمن حدثه عن عبدالله بن رواحة . وإسناده ضعيف لجهالة شيخ الماجشون ولإعضاله . وأخرجه المدارقطني في «سننه» (١ / ١٢٠) رقم (١٣) من طريق أبي نعيم نا زمعة بن صالح عن سلعة بن وحرام بن عكرمة به . وإسناده ضعيف لأجل زمعة بن صالح قال فيه الحافظ «ضعيف» (٢٠٣٥). قال الشيخ بدر البدر والطريقان ـ الأول والثاني ـ لا يقوى أحدهما الآخر لشدة ضعفها . ومتن القصة منكر إذ كيف يوهم هذا الصحابي الجليل زوجه بأنه قد قرأ عليها قراناً؟ فكان عليه أن يجيبها بشيء آخر والله يعلم أ. هـ . والأبيات في «أمالي

- اليزيدي» (۲۰۲) و «جمع الجوامع» (ص / ۳۱) «وتهذيب تاريخ دمشق» (٧/ ٣١٥) والطحاوية (٢/ ٣٦٧) والصواعق المرسلة. واجتماع الجيوش (ص / ٣٠٨).
- (١٣) أورده الــذهبي في «العلو» (ص / ٤٢ ـ ٤٣) وابـن القـيم في جـيــوشــه (ص / ٣١٠) ) ولم يعزوا لأحد وقال الذهبي : إسناده منقطع .
- وذكره ابن حجر في الإصابة (٤/٣٧٦) وعزاه للفاكهي بإسناد فيه الكلبي وهو متهم بالكذب ورمى بالرفض .
- وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» (١/٥٧ بشرح الفيض) وعزاه للأنباري في «المصاحف» والخطيب في «تاريخه» وابن عساكر.
- ـ وذكر المناوي في «الفيض» (١/ ٥٩) إسناد الأنباري وفيه أبو بكر الهذلي، وهو متروك الحديث كها في التقريب (٨٠٠٢) .
- ثم حين ذكر المناوي إخراج الخطيب وابن عساكر قال: «بإسناد ضعيف» قال الشيخ بدر البدر بعد ايراده الكلام السابق:
- ولكن قد ورد عن الشريد بن سويد الثقفي أنه قال «ردفت النبي على يوماً فقال : هل معك من شعر أمية بن الصلت شيئاً ؟ قلت : نعم . قال : «هيه» .
- فأنشدته بيتاً . فقال : «هيه» . ثم أنشدته بيتاً . فقال : «هيه» . حتى أنشدته مائة بيت. فقال : «إن كاد ليسلم . وفي رواية «فلقد كاد يسلم في شعره ».
- ـ أخرجه مسلم (٤/١٧٦٧) والترمذي في «الشمائل» (٢٤٨) وابن ماجه (٣٧٥٨) .
- وورد من حديث أبي هريرة مرفوعة «كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم» أخرجه البخاري (٧/ ١٤٩) و (١٧ / ٥٣٧) ومسلم (١٧٦٨/٤) والترمذي في «الشيائل» رقم (٢٤٢) وابن ماجة (٣٧٥٧) وابن عساكر في «تاريخه» (٣٧٥٧) ـ التهذيب) .

وذكر ابن حجر سبب مقالة النبي على لكونه قد أكثر في شعره من التوحيد والبعث ويوم القيامة ، وقد أورد المناوي في «الفيض» (١/٥٨) بعض أشعاره المتضمنة لتلك الموضوعات. أ.ه. التعليق على العلو للمقدسي (ص / ١٠١).

كتبه عبدالرزاق بن خليفة الشايجي بالكويت في ٢٤ من محرم الحرام سنة ١٤٠٩ هـ الموافق ٥ من سبتمبر سنة ١٩٨٨ م

## فهرس الكتاب

| f           | تقديم عبدالرحمن عبدالخالق                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0           | مقدمة المؤلف:                                                                       |
|             | أدلة علو الله تبارك وتعالى من القرآن الكريم:                                        |
| ٧٣          | ١ _ قوله تعالى ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾                                                 |
| ۸.          | ٢ _ قوله تعالى ﴿وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ﴾                            |
| ٨٢          | ٣ ــ قوله تعالى ﴿وهو العلي العظيم ﴾                                                 |
| ٨٥          | ٤ ــ قوله تعالى ﴿ يُخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾                         |
|             | ٥ _ قوله تعالى ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾                        |
| 14.         | ٦ _ قوله تعالى ﴿تعرج الملائكة والروح إليه                                           |
|             | ٧ _ قوله تعالى ﴿يدبر الأمر من السماء إلى الأرض﴾                                     |
|             | ٨ ــ قوله تعالى ﴿ياعيسى إني متوفيك ورافعك إلى ﴾الآية                                |
|             | ٩ _ قوله تعالى ﴿إِنْ رَبُّكُمُ اللَّهُ الذِّي خَلَقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ﴾ الآية |
|             | ١٠ ــ قوله تعالى ﴿إِنَا أَنزَلْنَاهُ فِي لِيلَةُ القَدْرِ﴾                          |
|             | ١١ ــ قوله تعالى ﴿ هُو الأولُ والآخرُ والظاهرُ والباطن ﴾                            |
|             | أدلة علو الله تبارك وتعالى من السنة الشريفة:                                        |
| <b>71</b> V | ١ _حديث أبي سعيد الخدري (ألا تأمنوني وأنا أمين من في السهاء ) ٢                     |
|             | ٢ ـ حديث جرير بن عبدالله (من لم يرحم من في                                          |
| 719         |                                                                                     |

| 774  | ٣ ــ حديث أبي هريرة (إن الله طيب ولا يقبل إلا طيباً)          |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 770  | ٤ _ حديث أبي هريرة ( الاكان الذي في السماء ساخطاً عليها)      |
| 777  | ٥ _ حديث أبي هريرة ( ثم يعرج بها إلى السماء)                  |
|      | ٦ _ حديث أبي هريرة (من تصدق بعدل تمرة، من كسب                 |
| 777  | طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب)                              |
| 779  | ٧ _حديث أبي هريرة (فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء)              |
| 741  | ٨ _ حديث أبي هريرة (فعرج إلى ربه عز وجل )                     |
| 747  | ٩ _ حديث أبي هريرة (ما طرف صاحب الصور)٩                       |
|      | ١٠ ــ حديث أبي هريرة (إذا سألتم الله عز وجل                   |
| 274  | فاسألوه الفردوس )                                             |
| 740  | ١١ ــ حديث أبي هريرة (إذا قضى الله الأمر )                    |
| 747  | ١٢ ــ حديث أبي هريرة (لما قضي الله الخلق )                    |
| 227  | ١٣ _ حديث رفاعة الزرقي (رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها)    |
|      | ١٤ _ حديث عبدالله بن عمر (اتقوا دعوة المظلوم                  |
| 749  | فإنها تصعد إلى الله كأنها شرارة)                              |
| 78.  | ١٥ _ حديث أبي موسى الأشعري (إن الله لا ينام )                 |
|      | ١٦ ــ حديث النعمان بن بشير (التسبيحة والتحميدة يتعاطفن        |
| 781. |                                                               |
| 724  | ١٧ _ حديث جابر بن عبدالله (فجعل يرفع أصبعه إلى السماء )       |
| Y0.  | ١٨ _ حديث سلمان الفارسي (إن الله حيي كريم)                    |
| 707  | ١٩ _ حديث جابر بن سمرة (ألا تصفون كها يصف الملائمة )          |
| 704  | ٢٠ _ أنس بن مالك (حديث فرض الصلاة)                            |
| 307  | ٢١ ــ حديث معاوية بن الحكم السهمي (أين الله؟ قالت في السهاء ) |
| 770  | ٢٢ _ حديث أبي هريرة (بنزل رينا تبارك وتعالى)                  |

## أقوال الصحابة في علو المولى جلّ في علاه:

| 197 | قول زينب بنت جحش رضي الله عنها                                       | ١   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 797 | ــ قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه                                 | ۲   |
| ٣٠٦ | ً _ قول آخر لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه                           | ٣   |
| ۲۰۱ | ــ قول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما                                | ٤   |
| ٣٠٢ | ــ قول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما                                | ٥   |
| ۲۰٤ | ــ قول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما                                | ٦   |
| ۳٠٥ | ــ قول عبدالله بن عباس رضيي الله عنهها                               | ٧   |
| ٣٠٧ | _ قول عبدالله بن عباس رضي الله عنهها                                 | ٨   |
| ٣٠٨ | ــ قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه                                   | ٩   |
| 4.9 | ١ ــ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه                                  | ٠   |
| ۳1. | ١ ــ قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها                             | ١   |
| ۲۱۱ | ١ ــ قول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما                               | ۲   |
| ٣١٣ | ١ ــ قول أبي ذر رضي الله عنه                                         | ٣   |
| 317 | ١ ــ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه                                  | ٤   |
|     |                                                                      |     |
|     | وال التابعين في علو المولى حلّ في علاه وذكر أقوال طائفة من العلماء : | أقر |
| ۳۱۷ | _ قول كعب الأحبار                                                    | ١   |
| ٣19 | _ قول قتادة بن دعامة السدوسي                                         | ۲   |
| ٣٢٢ |                                                                      | ۲   |
| 470 |                                                                      | ٤   |
| ٣٢٧ | e                                                                    | ٥   |
| ۳۲۸ | ــ قول شریح بن عبید                                                  | ٦   |
| 449 |                                                                      | ٧   |

| ٣٣. | / _ قول أيوب السختياني                |
|-----|---------------------------------------|
|     | <ul> <li>قول سليمان التيمي</li></ul>  |
| ۲۳۲ | ١٠ _ قول الإمام الأوزاعي              |
|     | ۱۱ ــ قول جرير الضبي                  |
| ۲۳٤ | ١٢ _ قول عبدالله بن المبارك           |
| 440 | ١٢ ـ قول عبدالرحمن بن مهدي            |
|     | ۱٤ ــ قول وهب بن جرير                 |
|     | ١٥ _ قول أبي معمر القطيعي             |
| ٣٣٨ | ١٦ ــ قول ذي النون المصري             |
| 449 | ۱۷ ــ قول بشر الحافي                  |
| ٣٤. | ۱۸ _ قول محمد بن أسلم                 |
| 481 | ١٩ ــ قول عاصم بن علي                 |
| 457 | ۲۰ _ قول محمد بن مصعب العابد          |
| 454 | ٢١ ــ قول الإمام الترمذي              |
|     | ٢٢ ــ قول الإَمامُ علي بن عيسى الشبلي |
| 250 | ٢٣ _ قول _ الراهبة _ أم عثمان الطفاوي |
| ٣٤٦ | ٢٤ ــ قول أبي نصر السجزي              |
|     | •                                     |
|     | مذهب الأئمة الأربعة:                  |
| ۳٤٧ | ١ _ مذهب الإمام أبي حنيفة             |
| 404 | ٢ _ مذهب الإمام مالك بن أنس ٢         |
|     | ٣ _ مذهب الإمام الشافعي               |
|     | ع _ مذهب الإمام أحمد بن حنبل          |

## الشـعر

| ١ _ قول عبدالله بن رواحه رضي الله عنه |
|---------------------------------------|
| ٢ _ قول حسان بن ثابت رضي الله عنه ٢   |
| ٣ _ قول أميه بن الصلت                 |
| ٤ ـ قول العباس بن مرداس السلمي        |
| ٥ _ قول إسماعيل بن فلان الترمذي٥      |
| ٦ _ قول يحيى بن يوسف الصرصري          |
| ٧ _ قول الجنيّ ٧                      |
| ٨ _ قول أبي الحسن الكرجي ٨            |
| ٩ _ قول أبي بكر أبي داود              |
| ١٠ _ قولِ أبي عمرو الداني             |
| ١١ كَ فُول ابن حجر العسقلاني          |
| ١٢ _ قول ابن القيم                    |
| ۱۳ _ قول عنترة بن شداد                |
| ١٤ _ قصيدة للمؤلف _ رحمه الله         |
|                                       |
| ــ قول الإمام الجويني ٣٧٧             |
| ـ رجوع أبو المعالي عن مذهبه           |
| <b>ــ قول ابن قدامه</b>               |
| _ قول ابن قتيبة الدينوري              |
| ـ قول أبي العباس أحمد المظفري         |
| _ قول أبي سعيد الدارمي                |
| _ قول ابن شریح الخرامیني              |
| _ قول أبي سعيد الدارمي                |

| 3 ۸ ۳ | قول ابن أبي العز الحنفي                         | _ |
|-------|-------------------------------------------------|---|
|       | قول شريك رحمه الله                              |   |
|       | وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الخلاف        |   |
| 497   | ذم الإمام الشافعي لعلم الكلام                   |   |
|       | ذم الإمام أحمد لعلم الكلام                      |   |
|       | قول عبدالرحمن بن مُهدي في ذم الجهمية            |   |
|       | قول أبي الوفاء ابن عقيل في ذم الكلام وأهله      |   |
|       | مدح الوليد بن أبان الكرابيسي لأهل الحديث        |   |
| 397   | قول علي بن المديني في تعريف الطائفة الناجية     | _ |
| 490   | قول عبدالقادر الجيلاني في تعريف الطائفة الناجية | _ |
| 441   | الملاحق                                         | _ |
|       | <i>!</i> .                                      |   |